



شانع کای - شانع

مصب

منزوالليغوالناماب دَاواجيساءُ المسهدة المرسية عِيسَى البراج الحسابي وسركاه

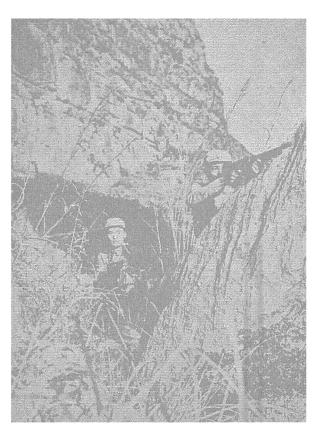

فی مراسة الصبن



### الصين

كلة غريبة ــ نوعا ما ــ على أذن القارىء العربى ، لأنها ' تمثل فىالدهن صورة لبلاد بعيدة ، فسيحة ، لونها أصفر ، وأمرها كثير الغموض .

أليست قطعة من الشرق الأقصى ، أو هى معظم الشرق الأقصى ؟ ولم يقل واصف هذا الجزء من العالم ، الشرق القاصى ، ولكنه عمد إلى المبالغة والتهويل . في حين أن واصفه في اللغات الأوربية مثلا لم يزد على أن قال الشرق البعيد Far East ، وهو

يتحدث عن الصين وجاراتها . مع أن المسافة بين انجلترا مثلا ، و بين شرق آسيا ، أكثر بكثير من المسافة بين مصر وهذا الشرق . ولكن معظم الأور بيين شعوب رحالة ، جابت الآفاق ، ودفعت سفائنها إلى البحار المجهولة ، فهزمت المسافات ، وطالت قبضتها البعيد ، واستدنت النائي . ولذا لم يظهر في لغتها هذا الغاو البادى في لغتنا .

وسيأتى وقت قريب ، بل لعل هذا الوقت قد أتى فعلا ، الذى يمحى من قاموس المسميات ، أوصاف الأقصى والأوسط والأدنى وما إليها ، لأن وسائل المواصلات الحديثة قد جمعت الدنيا كلها فى مكان واحد . فهذه الطائرة التى تطوى الآماد طيا لم يحلم به أى خيال ، حققت وحدة العالم أو كادت ، ولم تجعل ساكن الصين أو المهند فى غربة غريبة عن ساكن مراكش أو البرازيل . فنى يومين اننين تستطيع أن تذهب من أى مكان فى الدنيا إلى أى مكان آخر ، وتتخلل رحلتك راحة معقولة .

ورحم الله ابن بطوطة الذي ذهب من المعرب « الأقصى » إلى المشرق « الأقصى » فى ٢٠ سنة أو نحوها ! !

و إلى جانب الطائرة، صندوق العجائب المسمى بالراديو — الذي لا ينقلك إلى أنحاء العالم ، ولكن ينقل إليك ما شئت من

أصوات الدنيا ولغاتها وأحاديثها ، وعما قريب سينقل إليك مناظرها بالتلفزة .

والصحف والكتب والسينا . . كل هذه من الوسائل الحاسمة فى تقريب الشعوب ، وضم الجماعة البشرية فى محيط أسرة واحدة ، وهذه الحرب الحاضرة التى اعتمدت على المواصلات السريعة ، والنقل الخاطف بأنواعه ، عامتنا كيف يتأثر كل العالم بما يحل بجزء من أجزائه . فقد كان يمكن فيا مضى أن يحارب الألمان الفرنسيين ، أو يخاصم الروس اليابانيين ، ولا يضار أحد إلا أهل هذه الأمم المتحاربة . أما الآن فقد انقضى الحياد ، وزال . وتشابكت مصالح الشعوب تشابكا يحمل كل فرد على أن يعرف عن هذا الكوك الذى نسكنه كل شيء . ونحن نعلم الآن الكثير ، وسيعاهنا الزمن ما هو أكثر . .

تعلمنا أن سقوط سنغافورة فى يد اليابان حرم ثلاثة أرباع العالم من المطاط، وحرمنى أنا، وحرمك أنت من أن تجد وسيلة ميسرة ذلولا للانتقال من بيتك إلى عملك، مع أن بعد ما بينك و بين الملايو كبعد الأرض عن السهاء.. وهكذا!

فإذا حبب إلينا تلق هذا العلم ، فيجب أن نبتدىء بفاتحته ، وهو الإقبال على كل حديث يضيف إلينا جديداً عن شؤون

شعوب الدنيا كنا نجهله . وليكن الحديث عن الصين مألوف الوقع على الأذن مثل الحديث عن اليونان أو الفرنسيين . بل ر بما كانت هناك عوامل تحميلنا على أن نكترث لحديث الصين ورجالها العظام ، وهي أن مستقبل البشرية كله ، قد يتعلق في كفة هذا الشعب العجيب ، الذي كان يعيش في عزلة ، ثم بدأ طرق الحادثات المدوى يوقظه رويداً رويداً . وإذا اشترك اشتراكا جديا في سياسة العالم ، فستشترك مجموعة من البشر تقرب من نصف مليار نسمة ، يحركها غرض واحد ، وتسعى إلى هدف معين . .

وها نحن هؤلاء نرى الروس ، الذين لا يزيد عددهم عن ثلث سكان الصين ، يفعلون العجائب ، لمجرد أنهم أحسوا بأنفسهم ، و بقوتهم ، و بقدرتهم على تشكيل سياسة الدنيا كما يريدون . .

 $\bullet \bullet \bullet$ 

وهناك عاملان هامان جدا بحملان قراء العربية من سكان مصر وجاراتها على أن تلتى بالها إلى الصين وشؤونها . .

أولهما الاقتصاد

وثانيهما الدين

ف كلنا نتفق على أن الشعوب الغربية — أوربا وأمريكًا — ازدهرت، لأنها صنعت، وباعت صناعتها لأمم أخرى، بأرباح

وفيرة ، فتدفقت بين أيديها الثروات ، وأقامت حضارتها على أسس قوية متينة . وإذا أرادت هذه الشعوب أن تتابع حياة الرفاهية التي تحياها ، فلا بد لها من أن تدافع عن أسواقها دفاعا جبارا ، تستخدم فيه كل قدرتها الفكرية والمادية .

وكانت ساسة أور با وأمريكا في القرن الماضي وفي الثلث الأول من القرن الجاضر تتحه إلى حرمان بلاد الشرق - قريبه و بعيده ــ من إقامة الصناعات فيها ، حتى نظل سوقا تجاريا ، ومراكز للزراعة والمواد الحام ، واستهلاك السلع الغربية . . ولمكن هذه السياسة تبدلت فيالسنوات الأخبرة لأن أفق القواعد الاقتصادية اتسع ، وانتهى أعلامه إلى أن إنشاء الصناعات الجديدة فأنحاء العالم يزيد رخاءه ، وزيادة الرخاء تساعد على كثرة التبادل ، وبهذا لا يضار ميران التجارة ، ولا يخفض مستوى الإصدار ، و إنما يزيده . فمصر إذاغزلت ونسجت كل قطنها ، فستستورد الآلات والمواد الكماوية ، بدلا من الأقشة التي كانت تستوردها ، كما أن ارتفاع مستوى الحياة بين الشعوب الشرقية سيزيد قدرتها على الشراء ، ويفتح أمامها آفاق التمتع بطيباتها ، فيكثر الطلب ، وتنشط التجارة في جميع أنحاء العالم . . .

وهذا قول سمديد ، يحسن أن تستفيد منه شعو بنا ، فهذا وقت البناء والتشييد . . و إذن فستظل الأسواق العالمية مفتوحة للتبادل التجارى بين الشرق والغرب ، سواء قامت الصناعات الكبيرة أو لم تقم . وكانت الصين من أهم هذه الأسواق وأكثرها اجتذابا لسلع الغرب وصناعاته . .

وقبل هذه الحرب كانت انجلترا تملك فى الصين من الأموال الثابتة ما قيمته معروب و ٢٥٠٠ جنيها ، وهو مبلغ يفوق ثروتها فى الهند نفسها . وكانت اليابان تملك مثل هذا القدر من المال . وتليهما أمريكا وفرنسا التي كانت كل منهما تملك خمسين مليونا . . وتستغلهذه الأموال فى البنوك والمصانع والسكك الحديدية والنقل الحديدية والنقل الحديدية والنقل . .

وهذا غير التجارة المنقولة . .

فلما أعلنت اليابان الحرب على الدول الديمقر اطية، استولت على أسواق الصين في المنطقة التي تحتلها . وسترى بعد حين أن خوف اليابان من يقظة الصينيين قد يؤدى إلى ضياع أموالها ، فقررت أن تحمى أموالها . . بالاستيلاء على الصين نفسها .

وستفتح هذه الأسواق يوماً ما بانتهاء هذه الحرب، ولكن تجارة الغرب — وأمريكا بصفة خاصة — أخذت تفتش على

أسواق جديدة ، وظهر أن الشرق القريب - أى بلادنا - يمكن أن تكون سوقا مفيدا ، تشتد المنافسة الظفر به بين الدول التاجرة . ونحن نامح في هذه الأيام بوادر لهذه السياسة ، التي ترتبت على إقفال أسواق الصين ، وجاراتها التي وقعت تحت النفوذ الياباني . وإذن فليست الصين شرقا أقصى ، لا يهمنا ولا يعنينا . لأن ظروفها أثرت فينا . . في لقمة القوت التي نا كلها .

أَلَمُ أَقِلَ الْحَمِ إِن العَالَمُ تَشَابِكُ وَتَقَارِبِ حَنَى لَكَأَنَهُ أَمَّةً وَاحَدَةً ؟

#### $\bullet \bullet \bullet$

وأما صلتنا الدينية بالصين فهي الإسلام .

وإذا ذكر الإسلام ، فقد قفز اسم مصر وبان دورها . والإسلام فى حياة الصين الماضية كان عقيدة . والإسلام فى حياة الصين الحاضرة أصبح عقيدة وسياسة . .

فالمسلمون فى الصين يتراوحون بين ٢٥ مليون نسمة ، و وه مليون نسمة ، و الذى وه مليون نسمة ، لأنه هو الذى يذكره الصينيون (ويزيدون عليه أحيانا) ، ويذكره كذلك اليانيون .

وللسلمين فى الصين — على الرغم من أنهم أقلية — مكان ممتاز لأنهم عناصرنشيطة . تلعب الآن فى حياة الصين دورا خطيرا وقد رأت اليابان أن تضمن نفوذها فى الصين ، بأن تستميل لها العناصر الإسلامية . وعقدت مؤتمرا الافتتاح مسجد فى بلادها ، دعت له بعض كبار المسلمين . ولكنها مع هذا لم تقنع المسلمين فى الصين بأن يتعاونوا معها . كما لم يقتنع أحد بحملة الدعاية اليابانية التى وصلت فى بعض الأوقات إلى القول بأن المكادو نفسه أسلم .

ولما لم تنجح فى كل هذا بدأت تفكر فى مصر ، عسى أن تجد من نفوذها الكبير فى العالم الإسلامى ما يعاونها على تحقيق أهدافها . وقبل أن تبدأ هذه التجربة كانت الحرب الحاضرة قد أعلنت ـ فهى حديثة جدا . .

و بطبيعة الحال ، فإن مصر التي احتملت وما تزال تحتمل في سبيل حرياتها ، لن تكون بنفوذها الروحي عوناً لدولة استعارية على تحقيق أهدافها .

ولكن مصر وزعماء السلمين عامة ، يجب أن يدركوا أن لم دورا هاما ، وأنهم مقبلون على عمل جسم . ولأمر ما انتدب زعم السلمين في الصين أحد رجاله الكبار ليزور مصر ويقدم لليكها هدية ورسالة . وقد ظل المندوب في القاهرة عامين يبحث ويدرس ويقول و يسمع . وسيعود قريبا جدا إلى بلاده لينقل لقومه صورة ما رأى . .

ولأمر ما دعت الصين وفد الصحفيين المصريين الذي كان مقدراً له أن يزور أمريكا لكي يعرج على بلادها . ولكن الوفد اعتذر ، ولم يحسن لبلاده باعتذاره هذا . فقا ليس في الصين لهو ولا زهو ولا مرح من النوع الموجود في أمريكا ، ولكن فيها كدح وجهاد من أجل الحرية والاستقلال . وكم كنا نود أن تحبب هذه الصفقة الجادة الصارمة إلى نفوس المدعوين ، مثلما حبيت إليهم الصفقة اللينة الناعمة التي قباوها مغتبطين .

ولكن كل المصريين ، وكل المفكرين في الشرق القريب ، ليسوا كأصدقائنا الصحفيين . . . وعما قريب ستيسر الرحلة بين مصر والصين ، وستمتد أسباب التعاون السادق بين العاملين من أبناء الأمتين لخبرها معاً . .

...

ونحن لا نريد أن نطيل في مقدمة هذا الكتاب، فموضوع الصين موضوع هام وطويل. ولكن يحسن أن أشير إلى ما تواتر في البرقيات الأخيرة خلال الشهور القريبة الماضية من أن موقف الصين الحربى أصبح خطرا، وأن مقاومتها الباسلة العنيدة العنيفة للغزو الياباني التي استمرت سبع سنين، قد افترت قليلا نتيجة لضا لة تمواينها بالعتاد وبالسلاح.. و بعد أن عزلت اليابان

غنيمتها الهائلة بحراً باستيلائها على كل سواحلها ، وبراً باستيلائها على طريق بورما ، تريد أن تعزلها جوا بالاستيلاء على آخرمدينة تهبط فيها طائرات الحلفاء .

وفى هذا التصوير لحطورة الحالة الحربية فى الصين مبالغة . فإنا نقرأ برقية لزعم الصين المرشال شيايج كاى \_ شيك يقول فيها إن شعبه مصر على طرد اليابانيين من سواحل بلاده .

أجل ، فلم يزد اليابانيون بعد حربهم سبع سنين على أن استولوا على سنواحل الصين العظيمة المترامية الأطراف . وإذا ضعفت مقاومة الصين نتيجة عزلتها ، أوكفت ، فستفتح لها قريبا ثغرة الاتصال بالعالم الخارجي ، وستستأنف كفاحها ، أشد قوة ، وأوفر عزما . ولن يكون هناك حادث حربي أو غير حربي يحمل أحدا على أن يخطىء فيظن أن من المكن لليابان أو لغيرها أن شتعمر » الصين .

فقد قرأت هذا الكلام ، وسمعته من كبار اليابانيين ، وذلك لسبين بسيطين ولكنهما هامين : أولهما أنه لا يوجد جيش فى العالم يستطيع أن يتسيطر على مساحة هائلة كالصين تزيد على مساحة أور با بما فها روسيا . . وثانهما أن الشعب الصيني ضخم ،

لا يضيره أن يضحى بعشرة أو عشرين مليونا من أبنائه في سبيل استقلاله .

ولا يصح أن يقال إن انجلترا مثلا نحكم مساحات كبيرة تزيد على مساحة الصين ، وشعوبا تفوقها عددا . ذلك لأن ما تحكمه انجلترا أجزاء متفرقة ، والصين أرض واحدة ، والأمم الخاضعة لبريطانيا مختلفة جنسا ولغة وطبائع ، وموزعة في أنحاء الكرة ، أما الصين فأمة واحدة بكل ما للائمة الموحدة من خصائص جنسية ولغوية و تاريخية .

وسنرى بعد حين مصداق هذا الكلام عن الصين .

•••

هذا ويحسن وأنا أتتقل إلى صلب الموضوع أن أتقدم لأصدقائى الفراء بالشكر على عنايتهم وتقديرهم لأعداد هذه المجموعة الجديدة منكتب الشهر حتى لقد نفدت طبعتها الأولى بعد صدورها بأيام.

وستصدر الطبعة الثانية للكتابين السابقين بعد أسبوعين إن شاء الله &

محمر صبيح

# الصين في سطور

- تزعم الأساطير الصينية القديمة أن الإنسان خلق قبل خلق السماوات والأرض ، تكريماً له وتعظيا لشأنه ، لأنه سيدال كائنات جميعاً . وهذه النظرة قريبة من نظرة الإسلام الذي يقول إن الانسان خليفة الله في أرضه .
- يقولون إن الصيني لا يميال كثيرا الى الأجني لسبين : أولهما أن للغربي رائحة خاصة ، وليس للصيني رائحة . وثانيهما أن أنف الغربي كبير . والشيطان وحده هو الذي يحمل فوق وجهه أنفا كبيرا .
- مساحة الصين أكثر من ٠٠٠٠ر٠٠ ميلا مربعاً ،
   ومساحة أوروبا ٢٠٠٠ر٠٨ر ٣ ميلا مر بعاً فقط
- لم يحص أحد أهل الصين إحصاء دقيقاً . والفرق بين أعلى تقدير وأدنى تقدير هو ١٠٠ مليون نسمة ، أي جزء من عشر بن من سكان العالم . ذلك لأن سكان الصين يتراوحون بين أربع منة مليون ونصف مليار نسمة .

- عند ما طرق الأجانب أبواب الصين ، بدأ نظام الشرطة يدخل فيها ، وقبل هذا لم يشعر الصينيون أنهم محتاجون الى بوليس الصدن في المنان من الصينيين انجليزاً يلعبون التنس في ناديهم ويبذلون في المباراة مجهوداً شاقا . فقال أحدها لصاحبه : يبدو أن هؤلاء الأجانب من الأغنياء ، فلماذا لا يستأجرون خدماً يقومون عنهم بهذا العمل المضى ؟! فسكت الثانى ، لأن الأمر كان لغزاً حقيقاً بالنسبة له
- كانت الصين أمة موحدة لها حكومتها وفلسفتها وحضارتها عندما ظهر في العالم سقراط والمسيح وشرلمان وأبو العلاء العرى ونيوس و بسمارك . وعرف الصينيون حكيمهم العظيم كنفشيوس قبل أن تعرف أوربا اسكندر ذو القرنين ويوليوس قيصر وحضارتها ترجع الى ٤٥٠٠ سنة أى أنها تضارع حضارة المصريين
- يقول الصينى « لين \_ يو \_ تنج » ان المجانين فى الغرب
   من الكثرة بحيث ينشئون لهم المستشفيات . والمجانين فى الصين
   من الفلة ، بحيث إذا ظهر منهم واحد عبده الصينيون !
- ويقول هــذا الصيني نفسه: هناك سبب يدعوني إلى ألا

أسلم نفسى لجراح صينى ، وذلك لأنه إذا كشف عن كبدى ليخرج منها حصاة ، فإنى أخشى أن ينسى أنه فى عملية جراحية ، ويضع الكبد على سفود الشواء ليعد لنفسه منه وجبة شهية !!

■ يوجد فى الصين أغنياء وفقراء . والذين يستأجرون للعمل منهم يسمون الكولى « Cooly » . ولنكن لا يوجد بين الصينيين طبقات . أى ان فئة الارستقراطيين التى تعتز بمولدها ، و بدمائها المنسبة ، لم تعرف طريقها الى الصين مطلقاً .

وفى تاريخ السين القديم كان يوجد النظام الطبق ، ولكن على طراز لم يألفه العالم . فالطبقة الأولى فى الامتياز ، كانت الحكماء وأهل الثقافة . والطبقة الثانية التى تليها الفلاحون . والطبقة الثالثة الصناع والتجار . والطبقة الرابعة والأخيرة الجنود والمحاربون . .

- ولم تعرف الصين القديمة أو الحديثة امتياز الثروة أوالأسرة
   ف الاختيار للوظائف العامة ، ولكن المقدرة على الكتابة كانت الميزة الأولى والأخيرة للمفاضلة في شغل الوظائف .
- ولم يكن السن فارقاً فى اختيار أى شخص لأى عمل . فاذا جاز المتقدم الامتحان أسندت إليه الوظيفة . والامتحان يشمل شباناً فى العشرين وشيوخاً فى الستين والسبعين .

- وله خا السبب أيضا كانت الصين أول الشعوب اختراعاً
   للورق والصحافة والبوصلة .
- يواجه الفلاح الصيني كشيرا من الكدح والكد في سبيل عيشه كالفلاح المصرى ولا عجب فنحن أقدم شعبين في التاريخ؛
- ◄ يمون كل عام فى الصين نحو ٢ مليون نسمة من الجوع .
- وفى سنة ١٩٣٥ ولم تكن سنة أزمة ظاهرة التقط من شوارع شنجهاى ٢٩٠٠٠ جنة صينية . ولم يمت هؤلاء فى حرب أو معركة دارت فى المدينة العظيمة . ولكنهم ماتوا جوعاً !
- وتنافس الصين مصر أيضاً فى مسألة «البقشيش» إذ لا بد منأن تدفع ضريبة رسمية أوعرفية على كل عمل أو حركة . وقد روى أن أحد الزوار الأجانب دعا صانع ثياب لمقابلته فى فندق المدينة الكبير . فلما دخل عليه وجده يلهث من الاعياء ، لأنه صعد ١٦ طبقة من البناء الضخم ، مؤثراً هذا الجهد المضى على أن يدفع « البقشيش » لعامل المصعد .
- كل كلة فى اللغة الصينية تشكون من مقطع واحد. وكثيراً ما تؤدى الكلمة الواحدة عدة معان ، اذا ذكرت وحدها . فكلمة

« شى Shi » مشلا تؤدى ٢١ معنى . منها : تاريخ ، وأسد ، وجثة ، وسوق ، ومنرل، وجيش ، وشعر ، ورقم ١٠ ، وضابط ، وحجر ؛ والأفعال : يستخدم ، ويعتمد على ، ويعلن ... الح . . . وليس هـنا فقط ، بل يمكن أن تزيد ٤١ معنى آخر . أو هكذا تقول دائرة المعارف البريطانية .

■ لا توجد فى اللغة الصينية حروف هجائية . ولكن لكل كل علم صورة . وفى اللغة الصينية نحو ٤٠ ألف كلة . وفى الصين كلما نحو ١٣ عالما يعرفون كل الكلمات الصينية .

وعندما يذهب الطفل الصينى الى المدرسة ، يتعلم قبل العاشرة
 كيف يكتب نحو ألغى كلة .

■ تستعمل الجريدة اليومية نحو ٧٠٠٠ حرف في كل عدد.

■ وصنادیق حروف الجریدة الصینیة تشکون من نحو ۳۰٫۰۰۰ حرف مختلف (صندوق الحروف العربی یتبکون من نحو ۳۲۰ حرف ) .

■ وعلى الرغم من اختلاف اللهجات والنطق في مناطق السين المختلفة ، إلا أنه يمكن القول بأن السين لغة مكتو بة واحدة . ولهذا السبب يجزم الباحث بأن السين أمة واحدة، وأما الهند مثلا فيصعب

- أن تمكون كذلك لأن فها عدة لغات تختلف نطقا وكتابة .
- ومع هذا فقد بذل الدكتور هورشى أبو النهضة الفكرية
   الحديثة في الصين جهوداً كبيرة لتيسير الكتابة .
- وكما كانت الصورة أساس اللغة الهيروغليفية ، كذلك لا تزال اللغة الصينية تعبر عن نفسها بالصورة . فكلمة «دردشة» مثلا يعبر عنها في الصينية برسم ثلاث نساء ، وكلة «خير» يعبر عنها بامرأة وطفل ، وكلة « عبادة » يرسم لها رجل راكع ، وكلة « الشرق » تصور بشمس مرسومة خلال شجر .
- وتعانى اللغة الصينية صعوبة كبيرة فى التعبير عن المعانى الحديثة مثل الرأسالية ، والشيوعية والجمهوريه . ولكنها احتالت بأن فسرت كل كلة بجملة ، وذكرت ما يقابل هذه الجملة . فمثلا « برلمان » قالوا عنه [ مناقشة \_ حميم \_ أمة \_ اجتماع ] . « ديمقراطية » فسروها بقولهم [ جميعا \_ سلام ] . و « انتخاب » ذكروا عنها [ ارفع \_ يد \_ من أجل \_ اختيار ] . و « فوتو غرافيا » استعاضوا عنها بجملة هى [ خذ \_ صورة \_ ماكينة ]

وهذه طريقة مضنية ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يدخاوا الكلمات الأجنبية ، لأنه لا حروف لديهم .

- عدد سكان شنجهاى أربعة مليون نسمة ، وهى حسب
   تعداد سنة ١٩٣٩ خامس مدينة فى العالم .
- وفى شنجهاى منوسائل الترف ما قد يبز نيو يورك والعشاء فى مطعمها الأول يمكن أن يكلف الشخص الواحد ١٢٠ جنيها ! ولا تنس ما ذكرناه قبلا من أن صرعى الجوع فى هذه المدينة بلغوا ٢٩ الفا فى عام واحد .
  - في شنجهاي ٦٠/. من الصناعات الصينية كلها .
- قبل احتلال اليابانيين للمنطقة الأجنبية في شنجهاى ، منذ عامين ، لم تكن تجى أى ضريبة على الثروات الثابتة والمنقولة في هذه المدينة . وسنرى في الكتاب كيف أن الضرائب تجى في أنكاء الصين على كل شيء .
- وكان صحفى امريكى يصدر جريدة فى شنجهاى ، وكان مقرها فى قسم من أحد العارات الكبيرة التى يملكها أحد الأجانب . وحدث مرة أن دعا هدا الصحفى ، صينيا كبيرا هو

الدكتوركونج لريارة الجريدة ، ولما هم الزائر بالصعود في المصعد رفض صاحب العارة أن يستعمل الصيني هذا المصعد . وأصر على رفضه ، مما دعا الصحفي إلى أن ينقل إدارته إلى بناء آخر . والدكتوركونج تولى رياسة وزارة الصين بعمد هذا الحادث مقلل!

■ وفي الصين أحنى عاش هناك ٣٥ سنة دون أن يعني بتعلم كلة صندة واحدة .

■ أجر العامل الصيني المجد في المصانع ، لا يزيد على ١٥ ريالا صينيا في الشهر . والريال الصيني يزيد قليلا على ٣ قروش مصرية أى أن أجره في الشهر يبلغ خمسين قرشا .

یشتغل العامل الصینی بین ۱۲ و ۱۶ ساعة .

■ وطريقة توريد العال المصانع هي أن يشتري متعهد من الآباء أبناءهم و بناتهم لقاء جنيه في ٣ سنوات . ثم يؤجرهم في هذه المدة المصانع و بعد أن يتقاضى ما دفعه ومكسبه يترك الباقى للعال والعاملات . واليابانيون هم الذين يعتمدون على هذا النظام.

■ كانت ميزانية الصين في سنة ١٩٣٧ ــ ١٩٣٨ تبلغ ٣٣ مليونا من الجنبهات أى أقل من ميزانية مصر. وهذا أكبر وقم بلغته ميزانية الصين حتى ذلك الوقت !!

■ وترجع ضآلة الدخل القومى إلى إعفاء رؤوس الأموال الأجنبية من الضرائب وسوء نظام المواصلات إلى حد مدهش . فسكك حديد الصين لا تزيد على ستة آلاف ميل . وطول السكك الحديدية في الولايات المتحدة مثلا ٢٧٥٠٠٠٠ ميلا .

-->+>+0+(-+(-+-

# أمة السكون

ف كتاب « أى كنج » القديم:

« الرجل الذي يمشى فوق ذيل النمر دون أن يعضــه

النمر ، هو الذي ينحج . والتواضع يخلق النجاح » .

## حكيم الصين

أما الحكم فهو كونفشيوس ، الذي يعرف اسمه في أنحاء العالم كا تعرف الصين نفسها . وكما يشوب علم العالم بأمر الصين غموض ملحوظ ، كذلك هذا الحكم القديم ، أخطأ الناس منه أشياء أولها اسمه ، فقد دعاه أهله وقومه «كونج » ، ثم عظموه بقولهم « فو - تسيه » أى الأستاذ المبجل . فلما بدأ الاسم يتدحرج في التاريخ ، من سهول الصين وهضاب التبت والقرغيز حتى وصل إلى أور با ، لم تستطع أن تنطقه إلا كونفشيوس ، فكان كذلك . . وقديما قالوا خطأ مشهور خير من صواب مهجور ! وأخطاء أور با عن شيخ الحكماء تتناول بعد الاسم ، التاريخ

والرأى والكفاح من أجل فكرة الخير .حتى أن العلماء المحدثين<sup>(١)</sup>

<sup>· (</sup>١) أهمهم العلامه زانكبر الذى تخصص فى الدراسات الصينية .

انتهوا إلى أن الذين سبقوا فى الكتابة عن حكمة الصين وفلسفتها من جهابذة القرن التاسع عشركانوا من العوام والأميين . .

وهكذا لا ندهش إذا رأينا برنارد شو يزور الصين من أعوام قليلة ، فتبهره عقليتها العميقة ، ونظرتها الهادئة الفسيحة المدى إلى الحياة التى لم تستطعالكتب أن تنقلها إلى الناس ، فيجزم بأن قيادة الفكر ستكون بيد الصين : «هذه الأمة التى يشترى الفرد العادى فها الحكمة بالجواهر» .

ذلك لأن الستار رفع قليلا عن الصين ، وانفسح ما تحت السطح المشوش الحشن الذى يبدو للكافة ، فإذا كنز نفيس لا عهد للمشرية به . .

وللقدم تأثيره وسحره فى وضع المقاييس لرفع الشعوب وخفضها . ولسنا تريد أن ترعم أن الصين القديمة قدم الصخور والبحور . كانت أملة جليلة كاملة ، وإلا وقعنا فى وهم عظم . ولكنا تحب اداحكمنا علمها . أن نقارتها بشعوب أخرى عاصرتها ، وزاملتها فى موكب الحياة وهى ترحف إلى أمام . .

نشأت حضارة الشعوب حيث جرت الأنهار الكبيرة ، لأن الرى المنتظم للارض عن طريق النهر ، أعون على الاستقرار من الرى المتقطع عن طريق المطر أو السيل . فحضارة النيل وحضارة دجلة والفرات فى الشرق القريب ، وحضارة السند والكنج فى الهند، وحضارة نهرى الهوانج هو واليانجستى، نشأت تقريبا فى أوقات متقاربة، لأن الإنسان استقر، وأمن، وطعم وروى، ولبس وتدفأ، ثم أخسذ يفكر فى الحلق والابتكار، والتعمير والإنشاء..

ومضت على هذه الشعوب قرونا طويلة . . عشرون مثلا أو أكثر ، وأخذت سنة النوم تغلب عليها فى شرق البحر المتوسط ، لكى تظهر فى الغرب دولة جديدة شامخة هى دولة الرومان ، وقد عصمت ضخامة الصين حضارتها فى مشرق الأرض ، من أن تتحلل بالسرعة التى تحللت بها حضارة الوسط . و بذا ظل ميزان الدنيا سلما يمسكه الرومان من طرف والصين من طرف .

وقد حاول الرومانيون أن يقتحموا آسيا ، و يلقوا بنظرة على هذه الأمة الشرقية الصفراء ، فسار قائدهم بومي قبل مولد السيح به ٦٦ سنة ، يجب على صهوة الحيل ، حتى وصل إلى بحر قروبن ، متبعا نفس الطريق الذي سبقه في سلوكه الإسكندر ذو القرنين ، ثم وقف الرومانيون هناك وهم يلهثون إعياء . وبعد حين أرسلت الصين قوة أيضا تطل على ما وراء هذا البحر ، فقد تسامعت عن الرومان وقوتهم ، ولكن لم يقدر لها أن تظفر من العلم عا تردد .

وبين هانين الدولتين الكبيرتين ، وإلى الشهال حول هذا البحر الفاصل وعند جبال الأورال ، أخذت القبائل الهمجية من الهون والمغول والأتراك والتتار تتحرك شرقا وغربا.. أما السين فقد حمت نفسها إلى حين بحائط عظيم سنقص قصته بعد قليل. وتستطيع أن تدرك أن السين كانت أرسخ قدما من الرومان ، لأنها ثبتت في وجه أعاصير الهمج ، في حين أن دولة الغرب انهارت على عجل لأنها . كانت أقل استقرارا ، أو قل إنها عندما أخذت تستطيب نعيم الحضارة ، وطراوة الحياة ، عصفت بها العاصفة . فقد كان كل مجدها على صهوة الحياد ، وتحت غبار الفتح ورايات الجحافل .

وأما لماذا استقرت الصين ، فلائها كانت بلد الحكمة ، و بلد المصلحين . وصاحبنا كونفشيوس ، ومن سبقه ، ومن لحقه ، كانوا العمد الرواسي التي انكأت عليها حياة الصيين الروحية والمادية ، فوجدت عندها الأمن والاطمئنان .

فهذا الرجل الجليل ، الذي تحول إلى نبى أو إله ، أو ما نشاء من أوصاف الإكبار والإجلال . فقد ولد وظهر فى عصر من أكثر عصور الصين فوضى . فقبل المسيح بأحد عشر قرنا تولت حكمالصين أسرة « شو » الامبراطورية . وفي عصر مقارب لعصر البطالسة فى مصر ، وسابق لظهور المسيح بخمسة قرون ،

أخذت الفوضى تدب فى أوصال هذا الحكم الطويل الأمد، حتى أن عدد الوحدات المستقلة التى انقسمت إليها الصين قار بت ستة آلاف ولانة .

ومن تحت أنقاض هذه الفوضى ظهر كونفشيوس الذى ولد سنة ٥٥١ قبل المسيح من أسرة رفيعة الشأن ، ولما تعلم وتزوج وكملت شخصيته ، أخذ يجوب ولايات الأمراء المستقلين ، ويدعوهم إلى تنظيم شؤون الحكم فى مناطقهم ، والإحسان إلى الرعمة .

### وقد وصف تطوره بقوله:

« في الحامسة عشرة كنت أفر غ كل عنايتي في الدراسة ـ

« وفى الثلاثين كنت أسير بخطى أكيدة وحازمة فوق صراط الفضيلة

« َوَفَى الْأَرْبِعِينَ لَمْ يَكُنْ بِعِدْ لِدَى أَى شَـكُوكُ أَوْ رَبِّ

« وفى الخسبن كنت أحيط علما بناموس السماء

« وفي الستين كنت أفهم كل ما تسمعه أذنى

« وفى السبين كانت كل رغبات قلبي متجهة إلى عدم مخالفة أية فأعدة أخلاقية »(١) .

وفي الوظائف التي تولاها ومنها مديرمديرية ، وسكرتير دولة ،

 <sup>(</sup>١) كتاب الفلسفة الشرقية للدكتور غلاب ص ٢٤٧ . وعنه وعن
 تاريخ العالم لويلز رجعت إلى بعض ما جاء في هذا الفصل .

ووزير عــدل . كان ناجحا ، حتى لقــد زعموا أنه وقت توليه لوزارة العــدل عطل تطبيق القانون ، لائن المحاكم لم تجد من تؤاخذه من الناس . .

ولكن هذه المناصب لم تدم طويلا فى يد الحكيم المصلح، لأن الأمراء كانوا يخشعون لصوت البلاط الفاسد، أكثر مما يسغون لصوت الحكمة والإصلاح، فكان كونفشيوس يضطر إلى الرحلة من مكان إلى مكان، وكل هدفه أن ينشىء فى إحدى الإمارات حكما قويما، يحتذيه بقيسة إلا مراء، وتحقق نظرية «المدنة الفاضلة».

و إصلاح الشعوب عن طريق إصلاح أداة الحكم، كان فى كثير من الأوقات وسيلة الحكماء والفلاسفة . فنحن نسمع مثلا فى العصر القديم أن أفلاطون رحل إلى الطاغية ديونيسيوس حاكم إحدى مدن صقلية ، لكى يصلحه عن طريق الفلسفة . . وكان ذلك بعد عصر كونفشيوس بقرن ونصف قرن من الزمان . . ونسمع فى العصر الحديث أن حكما آخر — هو جمال الدين الأفغاني — جاب المشارق كلها بحثاً عن أمير يصلح عن طريقه أمة من أمم المسلمين ، ويبث بحكمته روح العدل والتعالى فى بلاط المولك . .

وكما أخفق جمال الدين ، وأفلاطون ، أخفق كذلك كونفشيوس . وشهدوا جميعاً مرارة الحيبة في حياتهم ، حتى أن حكيم الصين قال في آخر عمره : «هذه منيتي قد حانت ، ولما أحد بعد ملكا ذكى الفؤاد ألقنه تعالمي » .

ولكن كونفشيوس كان مجدودا ، لا نه أنفق قطعة طيبة من حياته فى الكتابة والتأليف . . بدأ فلخص كل حكمة القدماء السابقين وكتبهم المقدسة ، و بذا صان أعظم تراث فكرى ظهر فى العالم القديم . ثم علق على هذه الكتب بما شاء . وألف بعد هذا كتبا ضمنها مذهبه فى الحكم والأخلاق والفلسفة .

وتعالم هذا الرائد القديم فى الضمير الإنسانى تتلخص فى معرفة الواجب ، والاحتمال ، والاعتدال ، أوالبعد عن التطرف . . « حينا تكون النفس غير مهتاجة بأحاسيس حب أو غضب أو حزن أو سرور فهى فى حالة الاعتدال . وحينا تتولد هذه الأحاسيس فى النفس دون أن تتجاوز الحد المعتدل فالنفس فى حالة انسجام . . فالاعتدال هو الأصل ، والانسجام هو القانون العام » .

وقد تحدث كونفشيوس فى تعاليمه عن الاجتماع ، ونص بحزم و إلحاح على ضرورة رعاية آداب اللياقة بين الأفراد ، حتى أنه أسمى ابنه «لى» ومعناه « أدب اللياقة » . وهذه الدعوة لأن

يكون الفرد مهذبا لطيف المعشر من الناس ، هى نوع من أرستقراطية الأخلاق ، سارت عليها الأمة الصينية . . ومكنت في نفسها فضائل جليلة أهمها الصدق ، والأمانة ، وتوقير الكبير ، وتدعم بناء الأسرة .

وظهر عير هذا الحكم آخرون تتفاوت مذاهبهم، وأهمها على كل حال مذهب بوذا ، ومذهب لاو ـ تسيه . وكلها تلتق عند نقط معينة ، يؤمن بها الصينيون ، وتطبع أخلاقهم على طابعها . .

و إذا وجـــدت قوانين الأخلاق ، وتهذيب النفس ، فقد وجدت الشعوب مددا من الحيوية يقيم أودها في محناتها القصيرة والطويلة . .

وبهذا نضيف إلى كل ما تقدم من عوامل جمعت الصين العظيمة الحجم، الوفيرة السكان فى أمة واحدة ، عاملا آخر لا يقل أهمية ، وهو مثلها فى الحلق والتكوين النفسى والاجتاعى ، التى أوجدها هؤلاء الهداة السابقون .

و إذا قلنا إن الصين الحديثة ظلت أمينة على قديمها ، فسنرى مظهر هذه المحافظة فى كل صفحة من صفحات الكتاب . · وتلخص «العقلية» الصينية في كلات وردت في كتاب

«شو ـ كينج » القديم :

« الاعتراف بالجميل مع الجد

والتلطف مع الثبات

والحثمة مع البساطة

« والحزم في السلطان مع الحكمة

« وسهولة الانقياد مع الفوة

ه والصلابة في الاستقامة مع الوداعة

« والرحمة مع التمييز

ه والشدة مع الإخلاس

« والشجاعة مع العدل » .

\_\_\_\_

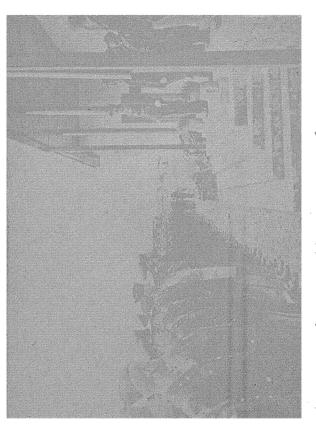

هات التمريب الامريكية نقد. نسبها للماريقال شياخ كاي شيك . ويري كا: ة عددهم

# ثورة الصحراء

ذكرنا فى الفصل المـاضى ، أن العالم القديم أحيط بدولتين قويتين هما الصين — التى ظلت باقية — والرومان الذين ظهروا وارتفعوا ثم انهد بنيانهم مع الزمن . .

وذكرنا أن سكان الجبال حول بحر قزوين وفى شهاله تحركوا شرقا وغربا ، وطرقوا أبواب هذه الدول .

ونضيف هنا إلى هـذه العوامل التى كان يضطرب بها جوف العالم القديم بين جدار الصـين العظيم ، والمحيط الأطلنطى ، عاملا هاما ، قويا ، هو تورة الصحراء الفتية القوية الجبارة ، التى تمثلت فى الإسلام . .

عرف العرب بلاد الصين من قديم عن طريق التجارة البحرية والتجارة البرية . وهناك آثار تدل على أن هذه الصلات وجدت قبل الإسلام بقرن . فلما بدأت الرسالة المحمدية تنتشر في الجزيرة العربية أثناء حياة صاحبها ، كان رسول الله يدعو إلى طلب العلم ولو فى الصين . وكما يحث هذا الحديث سامغيه على طلب العلم ، فإننا نفهم منه أيضا أن الصين كانت بلادا بعيدة ، وكانت أيضا بلادا عالمة تستحق أن مهاجر إلها الناس ليتلقوا عنها الحكمة . .

ولكن هل اكتفى رسول الله بذكر الصيين فى هذا المقام فقط ؟ أما التواريخ العربية المدونة المعروفة ، فلم تذكر شيئا أكثر من هذا . ولكنى سمعت من الأستاذ الثعالي (١) رحمه الله أن فى الصين عقيدة شائعة ، وهى أن أول مسجد أسس فى الإسلام إنما أسس فى الصين ، واسمه مسجد سعد بن أبى وقاص ، وذلك لأن سعداً رحل إلى الصين ، ودعا ملكها وقومها بدعوة الإسلام، فأقبل عليه كثيرون وأسسوا مسجدا ، وفى نفس مكانه يقوم الآن مسجد بهذا الاسم رأيت صورته معه .

وكما قلت ، فنحن لا نعلم أن سعداً كان من بين رســل النبي إلى المـــاوك . ولــكنا نعــلم أنه ليس هناك ما ينفي أن يكون

<sup>(</sup>۱) الزعم الإسلامي الرحالة السيد عبد العزيز الثعالبي ، كان من أكثر أعلام العصر الحاضر شغفا بالرحلة والتنقل ، وقد زار جميع بلاد الإسلام ومنها الصين ؛ وتوفى رحمه الله في هذا الشهر الذي نكتب فيه هذا الكتاب ببلاده تونس.

الني قد فكر فى ملك الصين ، فمملكته كانت أكبر ممالك الدنيا فى ذلك العهد . .

وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح، فقد أثبت التاريخ أن الصين لعبت دورا معينا في تاريخ الفتوح الأولى . فعندما هوت البلاد الفارسية تحت قبضة الإسلام فر يزدجرد إلى سلطنة فرغانة ، ومن هناك كاتب ملك السين العظيم «تاى تسونج» يطلب بجدته لاستعادة ملكه . ومات يزدجرد دون أن تصل له مساعدة الصين وفي نفس الوقت الذي كان ملك السين يتأمل في هدا الحادث الذي هوى بعرش الأكاسرة ، جاءه مندوب من قبل قيصر الروم ينقل له خبر استيلاء العرب على معظم الامبراطورية الرومانية ، فرأى ملك السين أن الأمم أخطر من أن يندب له إن فرأى ملك السين أن الأمم أخطر من أن يندب له إن فراد — قوة بوليسية تتنزه نزهة عسكرية في غرب آسيا ، فقرر أن يتابع درسهذه الحركة الجديدة .

وتولى خلفه فيروز المطالبة بعرش الأكاسرة، وأرسل إلى الصين يطلب نفس النجدة التي طلبها والده ، فإذا بملك السين الشهير مات ، وتولى مكانه ابنه كاو تسنج ، الذي اعتذر عن تقديم هذه المعونة . ولكنه قرر في نفس الوقت أن يوفد بعثة إلى المدينة المنورة تنقل له الخبر اليقين عن أمر النبي محمد وهذا الدين الجديد. جُاءت البعثة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ، ولقيت عنده الخبر النقين . .

ورد أمير المؤمنين على هذه السفارة بمثلها . وفى سنة ٣٥٠ ميلادية كانت مدينة سيانغو ، تشهد استقبال رسل الخليفة ، والحفاوة الفائقة التى أعدها لهم عاهل الصين فى عاصمته .

وهكذا بدأت الصلات الودية بين أقدم إمبراطورية وأحدث امبراطورية في ذلك الوقت .

ولكن قبل أن ينقضى نصف قرن على هذه السفارة ، كان توسع المسامين في وسط آسيا ، قد بدأ يستثير أطراف الصين . وقد حدث اصطدام بين قوة يقودها ابن أخ للأمبراطور السيني ، و بين حيش القائد الإسلامي العظيم قتيبة بن السلم ، ولم يلبث هذا الصدام أن انجلي عن فرار الأمير الصيني وتأمين الحدود الإسلامية في شرق خراسان .

و يظهر أن شهرة فتيبة كانت قد طبقت آفاق الشرق البعيد وأنه بعد أن استولى على بحارى وخوارزم أحب أن يقتحم حدود الصين الأصلية . وتزعم الروايات أن امبراطور الصين علم أن قتيبة يريد قطعة من الصين ، وجزية ملكها ، برآ بقسم أقسمه ليستولين على أرض الصفر . فأرسل الامبراطور حقيبة من تراب

بلاده وحقيبة من النقود ، و بذا يبر قتيبة بقسمه ، ولا يدخل مع الصين في حرب (١).

ولم تهمل المراجع العربية الإشارة إلى تدخل وحدات صينية في صراع العباسيين للأمويين ، عندما ثار أهل بخارى والصغد وفرغانة ، بمساعدة « ملك الصين » ، ولكن هذا التدخل كان عدودا ، إلاأن كلا من الدولتين : الصفراء والسمراء، إذا صحأن نطلق على دولة العرب لونها ، كانتا تحسان بعضهما ببعض إحساسا كاملا . .

ولكن الصلات الحسنة بدأت توجد بين الحكومتين فى عهد العباسيين . فهذا الخليفة العظيم هارون الرشيد ، الذى طالت يسراه شرلمان فى فرنسا ، مديمناه إلى امبراطور الصين ، وأرسل له السفراء (٢) ، ووطد معه دعائم الصداقة . . ولا عجب ، فقد بدأ الإسلام يعزو الوثنية الصينية ، ويتخذ لنفسه مقاما ملحوظا فيها . وإن كان مؤرخو المسلمين القدماء قد أهملوا كل إشارة إلى هذه الصلات ، اللهم إلا أن تكون حربا أومناوشات على الحدود .

<sup>(</sup>١) كانت الحملة على حدود الصين فى عامى ٩٤ و ٩٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحلافة لموير ص ٥٨٥ .

وسار تاريخ الإسلام فى الصين يحث الخطا ، ويسرع فى الزحف والتقدم ، حتى وصل إلى مركز ممتاز فى الكتلة الصينية . ومنذ أقل من قرن أخذت النهضة العامية الإسلامية تنتعش ، فأنشئت لها المالهد ، ولفتت لها أنظار العالم . .

ولا عجب أن يذكر الأستاذ إسحاق ماسون فى كتابه عن مسلمى الصين أن اللون الأبيض فى الراية الصينية عمل الأمة الإسلامية الموجودة فى داخل الحدود الصينية.

#### •••

ولنذكر كلتين عن دخول المسيحية إلى الصين . .

لم تعرف السيحية طريقها إلى الصين أول ظهور السيح أو بعده بقليل كا صنع الإسلام ، ولكنها وصلت إليها فى القرن السادس على يدى قسيس جرىء ذكى الفؤاد ، هو الراهب نستوريوس . .

إلا أن الورخين متفقون على أن السيحية كانت بطيئة الانتشار في الصين ، ذلك لأنها جاءت بمبادىء الرحمة والحبة والزهد، وهي مبادئ معروفة قديمة راسخة في نفوس الناس هناك ، دعا إليها دعاة سابقون على السيح بكثير .

ومع هذا فالدأب يصل بصاحبه فى نهاية الأمر . وقد كافت البعثات التبشيرية الكانوليكية والبروتستنتية كفاحا طويلا لنشر دينها ومذاهبها . وبعد أربعة عشر قرناً من دخول السيحى الأول إلى تلك البلاد ، أحصى أنباع عيسى عليه السلام (عام ١٩٠٨) ، فكان الكانوليك مليوناً وثلث مليون ، والبروتستنت ثلث مليون . .

إلا أن المسيحية ظفرت بشخصيات عظيمة الأثر في تاريخ للك البلاد ، فأبو ثورتها الحديثة الدكتور صن يات ـ سن مسيحى . وزعيم الصين الحالى ، شيانج كاى ـ شيك ، مسيحى أيضا . .

وتعيش المسيحية بجوار الإسلام هناك فى إخاء نام ، و يجد كل دين منهما فى اقتطاع جزء من البودية ، التى يبدو أن صوتها قد أخذ يخفت ، بعد تقدم العلم ، ورقى العقسل البشرى الحديث . فهذه المعابد ذات التماثيل والتهاويل لم تعد تجتذب أفئدة الناس ، وكثير من كهانها وكاهناتها فى حالة بؤس وكفاف .

ومع هذا فيمكن أن نقول إن الإسلام السيني متاون بالمثل الأخلاقية التي تركها حكماء الصين العظماء وأولهم كونفشيوس، ومن بعده منسيوس.

وهذه الطبيعة الهادئة الساكنة . العظيمة التأمل في عالم الباطن ، هي نفسها طبيعة الإسلام الصيني . . . الصين كانت ، ولا تزال ، وستظل ، بلد الاعتدال ، والبعد عن الإسراف والتطرف . .

# احداث جسام

وقبل أن تطوى صفحة الماضى ، نحب أن نقف وقفة قصيرة عند اسم فى تاريخ الصين ، لا تقل شهرته عن شهرة حكمائها العظام ، وهو الملك شى \_ هونج \_ تى ، الذى عاش قبل المسيح بقرنين ، ولم يطل حكمه أكثر من خمسة عشر عاما ، ومع هذا فقد قرر أن يلغى تاريخ الصين السابق عليه \_ وهو تاريخ ثلاثين قرناً أو نحوها \_ وأن يكون هو الامبراطور الأول . . . فاذا عمل ؟

بدأ فأحرق الكتب القديمة ، وهذه غلطة كبرى . ولكن كانت تتجه إلى إيجاد أدب جديد ، ومثل مبتكرة يحتذيها الناس ، ولا يتأثرون بالمباضى الذى دخلته خرافات كثيرة .

أحرق كتب الفلسفة والأدب ، وأبنى عـلى كتب الطب ، والزراعة ،والفلك . . ولكى يضع أساساً لأمن الصين ، أنشأ هذا الحائط العظيم الذى يسمى سور الصين ،كى يرد غارة المغول عن بلاده .

وهذا السور لبس أمرا عاديا ، ولكنه أحد أعاجيب الدنيا ، وكان من أكثرها نفعا ، وإذا قورن بأهرام الفراعنة فإنه يفضلها ، لأن الأهرام انتفع بها ملك ، وحققت فكرة دينية لفترة عدودة من الزمن . أما السور الصيني فقد انتفع به مئات الملايين على من قرون طويلة متعاقبة .

وطول هذا السور ۲۵۰۰ ميل ، وحسبنا أن نذكر امتداد الحصن لهذه السافة الهائلة لكى ندرك مدى ما أحدثه حكم هذا الملك الحازم من التنظيم الكبير في بلاده ، والقدرة على التشييد التي لا تبارى .

وقد رأى أهل الصين أن يكرموا ملكهم هذا، فأسموا بلادهم باسمه «شي »، ومنها الشين China ، وألحقوا أنفسهم جميعا به ، فهم من سلالته .

ومن حسن الحظ أن محرقة الكتب التي قام بها هذا الملك لم تصل إلى كل مكان ، فقد أخنى رجال الدين في معابدهم الكثير منها ، و إلا لمــا عرفنا كونفشيوس ومنسيوس وغيرهما .

و بعد حكم هذا الامعراطور توالت الحوادث ، ولكن أعاصير

المغول لم تقف دامًا عند سور العسين ، فني الوقت الذي كانوا يجتاحون فيه مشرق الدنيا ، تمكنوا من إبجاد ثغرة في الحسن الكبير ، ونفذوا إلى سهول البلاد ، واستولى جند جنكيز خان على بكين عاصمة العين عام ١٣١٤ م ، وتأسست في العين دولة مغولية .

إلا أن الصين كانت كالإسفنجة العظيمة ، فامتحت هؤلاء الغزاة ، ولم تلبث الأسر الصينية الحقيقية أن عادت إلى الحكم ، وآخر أسرة كانت أسرة المانسو التي أسقطتها الثورات الدستورية التي اجتاحت العالم في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، وفي الوقت الذي كان حكم سلطان البرين ، وخاقان البحرين ، عبد الحميد ، ينتهى في تركيا بإقرار حق الشعب سنة ١٩٠٨ ، ويتنازل عن عرشه ؟ كان عرش الصين القديم العظيم . . عرش ابن السهاء ، وابن المطر ، وابن ماتشاء ، يتزلزل ، وفي سنة ١٩١١ انهار حسم الأباطرة ، وأعلنت الجهورية الصينية تحت رياسة المجاهد الصيني الأول في العصر الحديث ، صن يات — سن المجاهد الصيني الأول في العصر الحديث ، صن يات — سن الحاهد الصيني الأول في العصر الحديث ، صن يات — سن

# ولاء الشعب

### قال كونفشيوس :

- « تقوم الحكومة على ثلاث :
  - « ۱ طعام يكني الشعب
- « ٢ --- وقوة حربية تذود عن الشعب
- « ٣ ولاء من الشعب لحكومته .
- « فاذا كان ولا بد من الاستغناء عن أحد هذه »
- « العوامل ، فلنستغن عن القوة الحربية ، ونستبق طعام »
- « الشعب وثقته بحكومته . فاذا اضطررنا إلى المفاضلة بين »
- « الطعام ، وبين الولاء ، فانى أوثر ولاء الشعب . ذلك »
- « لأن الجوع يميت أفرادا من الأمة ، وأما فقد الولاء »
  - « فانه عيت الأمة نفسها » .

# غبار كثيف

ظل عرش الصين موطد الأركان خمسة وأربعين قرنا كاملة . اختلفت عليه أسر قليلة ، أقل من أصابع اليدين ، ولكن تقاليده بقيت ؛ ونظامه لم يتبدل ، في قليسل أوكثير . فلما تذممت الصين ، وأدركها الملل ، قررت أن تعدل عن هذا النظام إلى غيره . . فثارت ، وهدمت بناء شيدته هذه القرون الطويلة . . في مائة يوم فقط ! !

ما أصعب البناء وأشقه .. وما أسهل الهدم وأخفه ! !
حقيقة كانت الامبراطورية عجوزا ، ليس كثلها عجوز
في التاريخ . فقد أنهك طول العمر قوى مصر بعد ألفين من
السنين ، واحتاجت إلى مثلها من النقاهة وتجديد الشباب.
أما الصين فقد استمرت إلى حفنة من السنين مضت ، حتى
هرمث ، وتهدمت . بل تعفنت فيها أداة الحكم . ولم يحتج

هدم هذا النظام إلى أكثر من عصبة من الرجال ، وبضع « أوقيات » من القوة والعزم المصمم .

وهـــذا ما حدث . وهذا بذاته ثورة على الحكومة الامبراطورية ــ امبراطورية ابن الساء ـــ وثورة أيضا على تعالم كونفشيوس ، ومدرسة الفلسفة القديمة ، التي كانت برى كل شيء شيء مكنا ، إلا الاعتداء على حق الحاكم . حتى لنرى كل شيء كان يجوز في شريعة الصين القديمة . . فقد القوة الحربية ، والجوع . . بل الموت جوعا ، إلا أن يحدث إخلال بحق الحكومة المقدس في السيطرة على الرعية .

فاما ثار ، نبى الوطنية الصينية الجديد ، الدكتور صن يات سن ، كان لا بد من تفسير لجرأته على مقدسات الصين . . وجاء التفسير على عجل ، فقد تلقى علمه على الطريقة الغربية واعتنق الدين المسيحى . .

ولنسأل . . هل نجح ثائر الصين الأول فى تخليص بلاده من فــاد حَكِم طال عليه الأمد ، أم أخفق ؟

بججاله كتور (صن) وأخفق. فقد أنشأ الجمهورية ، ولكنه داق خيبة أليمة مربرة في حياته ، لأنه عاش بعدها أربع عشرة سنة والصين تعلى كالمرجل ، ولا يستقر لها قرار. ومات سنة ١٩٣٥ ،

ولم يستطع الحزب الأولُ والأكبر الذى أنشأه فى الصين ، وهو « الكومنتانج » "Comintang" ، أى حزب الشعب الوطني(١) أن يوجد حكومة مركزية تتسيطر على كل أنحاء الصين .

ولكن لو أن الأجل امتد به أربعة عشر عاما أخرى لما أدرك هـذا الرجل الجبار لذعة الأسى التى مات بها ، لأن رفع الأنقاض التى تخلفت من هذا البناء الهائل الذى تداعى تحت قبضته ، كان يحتاج إلى وقت أطول مما قدر له . . وفى أثناء إزالة هذه الأنقاض كان لا بد أن يزكم الأنوف ويؤذى العيون غبار كثيف يتطاير حتى يحجب وجه السماء . .

كيف ولدت الجمهورية ، وما الذي حدث فيها ، أو على الأصح ما الذي حدث لها ؟

ولد الدكتور صن ، طفلا فقيرا بائسا ، فى جنوب الصين عام ١٨٦٧ . وتلقفته البعثات التبشيرية ، فتنصر ، وتعلم ، ودخل أول مدرسة للطب أنشئت فى هونج كونج ، وكان أول طبيب نال إجازة منها . ثم اشتغل بالسياسة ، وظل ٢٠ سنة يجاهد فى الصين

 <sup>(</sup>۱) یتألف اسم هذا الحزب من ثلاثة متاطع أو کلات : « کو »
 أی وطن ، و « مین » أی شعب ، و « تاع » أی حزب .

ونضحت الثورة في أواخر سنة ١٩١١، ونجحت في سنة

۱۹۱۲ . وعاد الدكتور صن إلى بلاده ، مثلما عاد مزاريك من منفاه ، ليتولى الأول رياسة جمهورية الصين ، وليتولى الثانى رياسة جمهورية الصين ، وليتولى الثانى أولهما عاد من لندن ليتولى رياسة أكبر جمهورية في العالم ، وعاد الثانى من وشنطن ليتولى رياسة جمهورية صغيرة في أوربا . وارتفع الدكتور صن في أعين قومه ، عاما كما ارتفع كونفشيوس . وربما كان الرجل التالى له في تاريخهم كله . ولما أدركته علة السرطان التي قضت عليسه ، أصبح قبره — كقبر لينين — مقصد الزائرين والطائفين من أنحاء الصين ، وأسميت باسمه العامي [شونج ـ شان] آلاف المدن والشوارع في الصين ،

 <sup>(</sup>١) يوجد فى الإنجليزية قاموس لأعلام الأحياء. ولما مات الدكتور صن أسقط القاموس اسمه . فاحتجت الصين احتجاجا عيفا على مؤلف هذا القاموس الصهير فأعاد اسمه . وكان العلم الوحيد المذكور من الأموات .

وقد فحص الدكتور صن مبادى ٔ حزبه فى ثلاث : الوطنية ، والديمقراطية ، ورفاهية الشعب .

والوطنية عنده هي إلغاء الامتيازات ، والتدخل الأجنبي . و بسط سلطة الحكومة الصينية على كل أرض الصين .

والديمقراطية هى دعوة الشعب لانتخابات حرة ،كى يرســـل مندو بيه الذين ُيشرعون ، ومن بينهم ينتخب الحاكمون .

ورفاهية الشعب المادية تتحقق من الأخذ بنصيب من النظم الاشتراكية يزدهر به اقتصاد الأمة ، وتوزع ثروتها توزيعا عادلا.

وقد أعلنت هذه المبادئ بهذا الإبجاز وهذا الوضوح عام ١٩٣١ . وحتى ذلك الوقت لم تكن الديمقراطية قد عرفت في الصين ، ولا وجدت لها كلة في لفتها .

وكان الدكتور صن رجلا عالى الوطنية ، مثالى الكفاح . عملى النظرة إلى الحياة . وحسبك أن تعلم أنه بعد أن أعلن برنامجه قرر أنه لا يتحقق هذا البرنامج إلا إذا وجد فى الصين ١٠٠٠٠٠ ميل من السكك الحديدية ، ومليون ميل من الطرق الأرضية . .

ووقفت أور با من هذا الرجل المجاهد ، على رأس أكبر أمم

الأرض ، موقفا محزيا . لأنها كانت تحشى أن تتحقق أحلام صن ، فترتنى الصين ، ويقضى على امتيازات دولها . .

ولذا وجه الدكتور « صن » وجهه شطر روسيا السوفيانية ، فأرسل رجله الأول « شيانج كاى ــ شــيك » إلى موسكو ليعقد أول محالفة معها .

وعلى الرغم من حاجة رعيم الصين لمعونة روسيا ، إلا أنه كان قويا . . لأنه كان بطلا . فتحالف دون أن يدفع الثمن . وقرر فى معاهدته مع مندوب روسيا :

- « يقرر الدكتور « صن » أن النظام الشيوعي ، »
- « والنظام السوفياتي لا يمكن تطبيقهما في الصين. »
- « لأن الظروف التي أدت إلى اعتناق روسيا لهذه »
  - « النظم ونجاحها فها لا توجد في الصين. »
- « وتشاطر الحكومة السوفياتية حليفتها الصين في »
- « هــذا الرأى . وترى أن أعظم مشكلة تواجه »
- « الصين و يجب أن تتوفر على حلها هي تحقيق »
- « وحدتها الوطنية ، وبسط ساطتها الكاملة على »
  - « أرضها بوصفها دولة مستقلة . »

وأقبل على الصين المستشارون الروس ، مثل ميخائيل بورودين . ولحكن هذا الاحتياط الذى وضعه أبو الجمهورية الصينية لم يحل دون أن تسقط على ثوب الصين يقع حمرا ، من الشيوعية . وما لبثت هذه البقع أن اتسعت حتى تحولت إلى حكومة في «هانكو» ؛ ولكن خليفة الدكتور صن — وهو السارشال شيانج — جاهد للقضاء على هذه النرعة . . لأنه كان وطنيا . .

### أمراء الحرس

تولى الدكتور « صن » رياسة الجمهورية الصينية لفترة قصيرة بعد إنشائها . ذلك أن روح الصين القديمة المحافظة لم تكن قد مانت تماما في نورة المئة يوم . فقد اضطر إلى أن يتخلى عن الحكم لأحد رجال العهد القديم « يوان شي - كاى » ، وحل البرلمان وسط ضجيج من بعض الناس الذين راحوا يصفون الدكتور صن بأنه خيالى حالم . . وهكذالم تكن الصين أول أمة ترجم أنياءها بالحجارة !!

واضطر الزعيم الشعبي إلى أن يعلن الثورة على خائني الثورة ، وغرقت الصين في بحر من الدماء ، ومات مثات من أتباع الدكتور صن على أعواد المشانق .

واستبدلت الصين الامبراطورية بدكتاتورية . ثم قامت الحرب العالمية الماضية .

وللحروب مفارقات عجيبة . فقد كانت بين انجلترا واليابان عالفة ، انكأت عليها حكومة طوكيو ، وأعلنت الحرب على ألمانيا لسكى تنتزع المراكز الألمانية في الصين ، وتضيف إلى قوتها معاقل جديدة . وقدكرهت انجلترا هذه الحركة ، ولكنها لمتستطع أن تتفاداها ، وكأنها كانت تشم ريح الستقبل ، فبعد ٢٧ سنة وثبت اليابان من هذه المراكز على أملاك انجلترا وأمريكا في البحار الآسيوية . .

وكانت شهية اليابان مفتوحة فى الحرب الماضية ، فبعد استيلائها على المعاقل الألمانية . فنى سنة ١٩١٥ قدمت إلى حكومة « يوان » مذكرة من واحد وعشرين مطلبا ، لو أنها تحققت لما زادت الصين عن أن تكون مستعمرة بابانية .

وكان مجرد تقديم هذه الطالب فرصة أثارت الحنق الأكبر على هذه الحكومة الجديدة ، التي كان سيدها يستعد لأن يجلس على عرش الأباطرة . وتبخرت فكرة الامبراطورية ، ولسكن الثورة ظلت مستمرة تنتشر ألسنها الحراء من مكان إلى مكان ، ولم يوقف الأمور عند حد مؤقت إلا موت « يوان » . .

وتولى مكانه حاكمان ، أحدها فى رياسة الجمهورية ، والثانى فى رياسة الوزارة . أما الأول فكان محلصا للمبادئ الديمقراطية

متمسكا بها . وأما الثانى فكان من رجال الحرب ، لا يؤمن لهذه البدع التي يراد حمل بلاده علمها .

وهكذا ظلت الجمهورية تضطرب بين أيدى الطامعين فى النفوذ والسلطان ، الحانقين عليها والمتمسكين بها . وأخذت العصابات العسكرية تتألف فى أنحاء الصين الفسيحة ، وكل رجل من أصحاب الإقطاع يدعى لنفسه قيادة ، وحكومة ، ويحاول أن يحدث انقلابا . . وهكذا انقلبت الصين إلى أنون يأكل بعضه بعضا . .

وفى وسط هذا الضجيج المتعالى من جنبات الصين ، وفى وسط وثبات سادة الحسرب وتجارها ، كان الدكتور « صن يات ـ سن » يدأب على نشر الفكرة الدستورية ، و يجاهد فى صبر وإصرار على أن يصدر الدستور الذى كانت تعد مواده من سنة ١٩٧٥ . و بعد تسع سنوات أى فى عام ١٩٧٤ صدر الدستور ( بعد صدور الدستور المصرى الحديث بعام واحد ) .

و بعد عام مات ال*ه كـــتور* « صن » كما ذكرنا .

...

ولكى نأخذ صورة صحيحة عن حالة الصين فى هذه الفترة من الفوضى المخيفه ، التى ساد فها نفوذ أمراء الحرب ، ننقل نبذاً من رحلة الصحفى الأمريكى الشهير «ميلز فون Miles Vaugh» فى الصين خلال هذه الفترة (١) ، وكان مديراً لشركة الأنباء المتحدة الأمريكية فى الشرق الأقصى . . قال:

### •••

نشأ نظام أمراء الحرب في الصين - فيا أعتقد - كنتيجة لطريقة الحكم التي سار عليها « يوان شي - كاى » . فقد أحاط نفسه بعدد من القواد القادرين ، ودرب جيشا كبيرا ، وأخذ ينتهز الفرصة لينصب نفسه امبراطورا . وكان هذا النظام غير ضار طالما كان منشئه حيا . فلما مات لم يترك من بعده من يخلفه عليه ، وبدلا من أن يدين هؤلاء القواد بالطاعة لحكومة مركزية ، آثروا أن يحدموا أنفسهم ، ويستجيبوا لمطامعهم الحاصة . فاقتسم الأقوياء النفوذ أو تخاصموا عليه ، وانضم لكل واحد منهم القواد الأقل مقدرة .

وتركز جهاد حزب الكومنتانج فى كفاح نفوذ العسكريين، و إعادة الوطن إلى وحدة متناسقة تخضع لحكومة مركزية واحدة . .

<sup>(</sup>۱) اسم كتابه Covering the Far East

وفي سنة ١٩٢٩ قمت برحلة إلى بكين ، وكانت هذه العاصمة هادنة ، وغازنها التجارية مفتوحة . وأنفقت زوجتي الأسابيع التي أقمناها هناك في مشترى ما يروق لها من نفائس الصين حتى عبأت ٢٦ حقيبة !! ولما قررنا العودة أرسلت أحد غلمان المكتب (توكيل شركته التلغرافية) إلى محطة سكة الحديد مع متاعنا . و بعد فترة من الزمن عاد يقول إن السفر إلى تيانتسن يقتضينا صرائب بعدية على هذا المتاع . فذهبت إلى المحطة لأرى ما هنالك ، وإذا بالضرائب المطاوبة ١٠ ./٠ من قيمة حقائبنا . فاضطررت لأن أتوجه إلى الحاكم وكانت لى به صلة فأعفاني من الضريبة وحصلت منه على جواز سفر حرى بسهل لى اجتياز المناطق المختلفة .

وفي الطريق إلى نيانتسن وقف القطار عند محطة متوسطة ، وأم الجنود جميع الركاب بإخلاء القطار . وخيل لى أن الجواز الحربي الذي حصلت عليه من الجنرال « ين » سيجنبني متاعب لا طائل تحتها ، فأطلعت الضابط عليه ، فقال لى إن هذا الجواز لا يننيني شيئا ، لأنى هنا في منطقة الجنرال « فنج » ، ولا بد من دم من قيمة المتاع . .

ودفع جميع الركاب ، وظللت أجادل ، وأخبرا تغلبت على

هذه العقبة بأن رشوت الضابط بزجاجة نبيذ ، و بوعد أن أحصل من قائده على تصريح إعفاء من الضريبة !!

وأخيرا وصلنا إلى تيانتسن فى النسق . وكانت تهب فى هذا الوقت عاصفة محملة بتراب يستخيل على الإنسان معه أن يتنفس . فأسرعت بزوجتى من القطار إلى تاكسى ، لكى تذهب إلى الفندق ، على أن ألحق بها على عجل بعد حمل المتاع إليه .

وتبين لى أنى أيضا فى منطقة الجنرال « فنج » ، وأنه لا بد من دفع ١٠ / . من قيمة حقائبى ، مثل جميع الركاب، الذين دفعوا الآن لثالث مرة .

فأخذت أجادل ، وأحاور فى غير جدوى ، وأنا فى شدة الانفعال من حجزى فى هذه العاصفة لكى يطبق على نظام من أجرأ أنظمة التلصص فى العالم . وزاد ضغط التراب على ، واستبد بى الغضب ، عندما نفخ الضابط فى صفارته ، فأقبلت شرذمة من الجند الممزق الثياب لإكراهى على ما يريدون . وكانت عصاى فى يدى ، فدفعت جابى الضرائب الذى كان يكتنفنى فى صدره ، فسقط يتدحرج بين حقائى ، ثم انهلت عليه بعصاى ، ورفسته مقدى . .

وكان هذا العمل منى وسط جند مدججين بالسلاح انتحارا محققا لم أدرك حقيقته ، ولا فكرت فى عواقبه .

ولكن كم كانت دهشق عظيمة عندما وجدت الجند بدلا من أن يصوبوا إلى سلاحهم قد فغروا أفواههم عجبا ، ثم راحوا يقهقهون بأصوات منكرة . .

ذلك لأن سقطة صاحبهم على الأرض ، قد ألحقت به العار . . أوكما يقول التعبير الصيني الحرفي « أفقدته وجهه ! ! » .

#### •••

وأما كيف يفقد الصيني وجهه ، أو يحس بأن العارقد لحقه ، فهذا طبيع صيني أصيل ، ومزاج خلقي مركب من فضائل ونقائص متعددة . . وقد ذكرنا قبل أن حكم الصين الأكبر كونفشيوس نص على أن يكون أدب المجاملة من أهم قواعد الأخلاق في الجماعة الصينية . وترتب على تأصل هذه العادة أن أصبح الصيني شديد الحساسية بكرامته ، وبرأى الناس فيه . فإذا حدث حادث نجم عنه أن يحدش ناموسه ، أو ينتقص من مكانته بصورة من الصور ، فإنه « يفقد وجهه » أو يلحقه العار . ويستوى أن يكون الحادث وقع من الفرد فاستصغره الناس من أجله ، أو حل به من غيره ، فصغر في أعين الناس .

ولكى ندرك هذه الطبيعة على حقيقتها ، يحسن أن نضرب لها أمثاة :

ذهب صحفى كبير لمقابلة أحد القواد ، وكان حاكما لمقاطعة كوانج تونج ، و بق مع القائد ساعة ، وكان زوار آخرون فى الانتظار . فلما خرج قال له أصدقاؤه من الصينيين : « لقد مكت ساعة كاملة . إن لك ( وجهاً ) عظما » .

وسنروى بعد حين تاريخ حياة المارشال شيانج كاى ـ شيك ونذكر قصة اختطاف أحد القواد له . ولكنا نقتطف هنا من هذه المأساة حادثة ، وهى أن المارشال لم يتناول وهو فى أسر خاطفه لقمة واحدة من الطعام ، لأنه لو فعل «فسيفقد وجهه» أى يلحقه العار . .

ولما زار جون جنتر الصين ، كان وزنه ٢١٠ أرطال ، ووزن زوجتمه ١١٠ رطلا فقط . وقد رفض « الكولى » الذين يسحبون العربات الصينية المعروفة بالريكشا ، أن يحملوا السيدة وتزاحموا على حمل السميد لأن وزنه أكثر ، وجر من يقل وزنه يفقد « الكولى » وجهه .

وتحدث أحد رجال التمثيل الأجنبي في الصين قائلًا إنه عندما كانت تسد أمامه جميع المسالك للحصول على ما يريد ، كان يهدد بأنه « سيفقد وجهه » أمام حكومته ، فيلبي طلبه .

وكان أحد الضباط الألمان يدرب الحرس الحاص بالمارشال شيايج. وو يخ مرة أحد الجنود أمام زملائه لأنه سرق شيئا ، فما كان من الجندى إلا أن انتحر ، لأنه «فقد وجهه» بطريقة لا إصلاح لها . وهذا على الرغم من ندرة حوادث الانتحار في الصين ، على عكس اليابان التي يعد قتل النفس فيها من الأمور المألوفة .

ودعت سيدة صينية زائرين لتناول الطعام عندها ، فضر أحدها واعتذر الثانى ، فقالت للذى حضر : « أى وجه سأفقد متخلف صاحبك » .

و « فقد الوجه » يسبب فى حياة الصين العسكرية ارتباكات كثيرة ، لأن خشونة الجندية تستدعى أحيانا أن يؤنب الضابط جنوده ، والقائد منهم تحت إمرته . . وما هكذا صيغت النفسية الصينية ، لأنها لا تستسيغ بحال هذه العقوبات !!

ومن أطرف ما يروى، أن من المتعذر إبقاء وحدات من الحيش فى الاحتياطى مدة طويلة ، لأنه يخشى أن تفقد وجهها ، بعدم تقديمها إلى صفوف الجيش العامل .

ومن جملة الشواهد التي ذكرت ، نستطيع أن ندرك أن

تجنب العار ، أو الاحتفاظ بالوجه ، إحساس أعم من الإحساس بالشرف ، أو الكبرياء ، أو الوقار ، أو الشهرة . هو مز يج منها جمعا . . ولكن على الطريقة الصينية .

•••

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى ما كنا بصدده من الحديث عن أمماء الحرب ، الذين انتهزوا فرصة سقوط الامبراطورية ، وضعف نفوذ الحكومة المركزية ، وراح كل واحد منهم يجمع حوله جيشا ، ويحكم على هواه ، فى استقلال ، بل فى خصومة مع كل شىء ، وعلى الأخص جيرانه . فهو يصدر النقد ، ويسن القوانين ، ويفرض الضرائب ، ويصنع بالناس ما يشاء .

وقد ترتب على هذه الفوضى المطلقة ، أن شلت الحيساة الاقتصادية شللا عيفا . فالضرائب الفادحة التي كانت تحصل من الأهالى ، ومن الفلاحين بصفة خاصة ، كانت تطحن حياة الصين طحنا. وفقد الأمن، وفقد الثقة، وحالة الحوف المستمر من أن يأتى كل صباح بتغيير يهدم حكما و يبدله بآخر قد أحالت الصين إلى جحيم . ومن أطرف ما روى فى هذا الباب أن أحد تجار الأسلحة ، كان يعامل قائدا من حكام إحدى المناطق ، وضرب له موعدا خارج المدينة ، فقدر التاجر أن منيته حانت ، لأن هذه أسهل خارج المدينة ، فقدر التاجر أن منيته حانت ، لأن هذه أسهل

وسيلة لتسديد الدين، وربما كان هذا التاجر حقيقًا بهذا البمن، ، إلا أنه ذهب مع صديق له عسى أن تنجح مغامرته ، ويظفر بالمال .. وسلمتله حزم مربوطة، خشى إن فتحها أن ينقض عليه الجنود فيقتلونه ويسلبونه ما معه . فصير وهو يحترق لهفة حتى وصل إلى المدينة ، و إذا ما معه أوراق مالية حديدة من عملة هذا القائد . . ونصحه صاحبه أن يعجل بإنفاقها هذه الليلة ، فقدتكون الأوراق مزيفة ، وقد يأتى الصباح بقائد جديد ، فتسقط كل عملة القائد السابق . . ولم يتردد التاجر ، فأنفق ألوفه على حفلات · خمر ونساء . ولمما كان الصباح ، ذهب بالقليل الباق إلى بنك المدينة ليستبدله بعملة أجنبية ، فقيل الينك أوراقه . . فلم تكن مزيفة ، وما يزال القائد حتى الآن صاحب السلطان في الإقليم . . وكاد يجن التاجر من الكمد لأنه أضاع ثروته باختياره في ليلة!! وهذه القصة ــ وهي صحيحة ــ تصور لنا حقيقة حال المال والمعاملات التحارية في عهد أمراء الحرب . .

رى هل كان صوابا ما رآه حكماء الصين القداى ، من أن الولاء للحكومة أصل من أصول الحياة ، يسبق الدفاع عن الوطن ، ويسبق إطعام الشعب ؟!

هذا الظلام الذي ران على الصين فجأة يكتب بحروف سود

غلاظ أن هذا حق ، وأن الصينى لكى يعيش ، بجب ان نخضع · لحكومة مركزية قوية تسلبه إدارته . .

وإذن فهل من الصواب، أن تكون الديمقراطية أو باصالحا يلائم الصين ، ويقيها شرور الفوضى ! . . هل كان حقا ما فعله بالصين وطنيها الأول الدكتور «صن يات ـ سن» الذى أقام جمهورية لا تقوم ، وبنى الناس بناء لا يدوم ، وعلمهم علما لا يفهم . . . وإذا كان الأمركذلك ، ففيم رفع الدكتور صن إلى مقام القديسين ، وسمى نبى الوطنية ، وأضيف إلى قائمة عظماء التاريخ ؟ . .

و بجيب على هذا السؤال تلميذ الدكتور «صنى» الأول، ومنفذ رسالته ، المارشال شيام كاى \_ شيك . . يجيب لا بالكلام ، ولكن بالعمل . وقد أحسن جنتر عندما قال إن الدكتور صن كان « محمد » الصين ، وشيام « عمر بن الخطاب » فيها . . فقد نرك كل منهما شريعة ، وخطط نظاما . وجاء خليفته فنفذ الشريعة ، وحقق الخطط . . وإذن فلنقل من هو هذا المارشال الذي خاض غمار هذه الفوضى ، وضرب في أنحائها ، بعزم من حديد ، حتى تمكن من أن يشق للنظام طريقا ، وأن يوجد

الصين مرة أخرى ، وقد صقلت روحها محن مروعة ، وجلتها نبران ملتهية متأجحة ؟

من هو هــذا الرجل الذى واجه كل قوى الشر بمفرده ، ولم يكن ينظر إليه فى أول الأمر إلا أنه واحــد من هــذه القوى الشر برة؟ . . .

من هو هذا الرجل الذى قال له أحد مستشاريه إن عليه أن يعدم الحونة رميا بالرصاص ، فنظر إلى صاحبه متأسفا ، وقال : من سوء الحظ أنه ليست لدى ذخيرة تكفي لاعدامهم جميعا!!

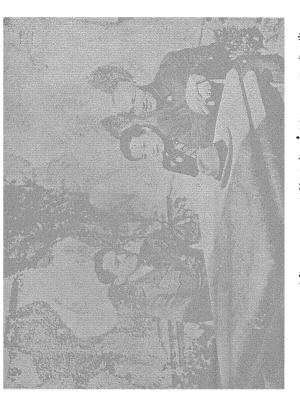

الماريشال وزوجته يستقبلان أحد الزوار الاجانب وترى سورة حائط من بناء خلفها

### فى خدمة الميكادو

فى سنة ١٨٨٧ ولد « شيانج - كاى - شيك » فى قرية من قرى مقاطعة « شكيانج » ، واسم القرية « شيكو » . ولا حيلة لى فى كل هدف « الشينات » الموجودة فى اللغة الصينية ، فكذلك كانت وما تزال . ولو أن العرب سموا هذه البلاد بالاسم النطوق ، لقالوا « الشين » لا « الصين » كا هو اسمها فى اللغات الأوربية ! وهذه القاطعة فى جنوب الصين ، وعلى شاطئها . وكانت عرضة للاتصال بالبحارة الذين ارتادوا البلاد فى العصور الأولى وأهمهم العرب والبرتغاليين . ولا يستبعد جون جنتر ، أن تكون دماء من أحد هذين الشعبين قد حرت فى عروق رجل الصين الأولى .

ولم تكن أسرة الوليد غنية ، وتزوج أبوه ثلاث ممات ، وأنجب خمسة أطفال ، أكبرهم شيانج . وقد لقيت الأسرة الأمرين في إرسال ابنها البكر إلى للدرسة . واكن لم يكن الفلام نابها ، ولا لماع الذكاء . ولذا قطع سلسلة تعليمه البطىء الممل ، وقرر أن يكون

مجدداً . . والتجديد إذ ذاك كان يقتبس من جارة الصين الفتية ، المابان .

سافر شيانج إلى اليابان ، وكان فى التاسعة عشرة من عمره ، وغايته أن يلتحق بمدرسة حربية ليصبح ضابطا . ولكن الأبواب أقفلت فى وجهه ، لأنه لم تكن معه توصية من حكومة بلاده . فعاد الشاب الى بلاده ، ولم يفتر عزمه عن الدراسة العسكرية ، فقد كانت ملابس الضباط ، ومشيتهم عما يفتن اللب . ولم يجد صعوبة كبيرة فى الالتحاق بالكلية الحربية قرب بكين .

ولم يتعذر عليه بعد هذا ان يواصل فكرة التجديد ، فرحل الى اليابان ، ودخل كليتها الحربية . ثم التحق بالجيش الياباني .

اجل التحق الضابط شيانج كاى ـ شيك بالجيش اليابانى وخدم فيه بضع سنين . . وما أشبه فى هذه الحالة بضابط فرنسى من كبار الثائرين تعلم فى المدرسة الحربيسة ببرلين والتحق بالجيش الألماني .!!

ولكن القدر كان يهيء هذا الضابط الشاب لعمل جسم . ساقه إلى اليابان وإلى خدمة الميكادو ، لكى يلتق هناك بالدكتور صن يات ـ سن من وكان لقاؤهاعام ١٩٠٩ ... وكان شيانج في الواحد والعشرين من عمره .

وظل شيانج عامين آخرين في الجيش الياباتي ، ولكنه انضوى تحت لواء الزعم الصيني ، والتحق مجمعيته السرية التي كانت مقدمة لإنشاء حزب الكومنتانج .

ولم يكن دهاب الوطنيين الصينيين إلى اليابان غريبا ، فقد جذبت نهضتها مشاعرهم ، وأنسهم العداوة التقليدية بين الشعبين ولو إلى حين، وزاد فى الحماسة لليابان نصرها السريع الحاسم على روسيا عام ١٩٠٥ ، الذى روج لفكرة آسيا للاسيويين ، وزاد فى عاطفة المقت ضد الغربيين . .

وفى سنة ١٩١١ قامت الثورة فى بكين لدك عرش أسرة مانشو، وإنشاء الجمهورية الصينية. فابحر شيانج الى بلاده للقيام بواجبه . . ومن هناك أرسل السيف والبذلة اليابانيتين فى طرد بالريد إلى قيادته التى تركها ، مع أخلص تحياته !

وظل يحارب فى معارك صغيرة خمسة اعوام ، وكانت صلته بالدكتور «صن» ترداد مع الزمن توثقا ، ولاسها بعد أن تمكن معجنده من انقاذ حياة زعيمه التي تعرضت لخطر محقق .

ولا ندری ما الذی حدث علی وجه التحدید من طورات فی نفس الشائر الشاب ، الذی نراه یخلع زیه العسکری فجأة ، و بهجر الجندیة التی شغف بها ، و یعمل کاتبا فی متجر !

هذا تبدل عجيب من غير شك . ولكن شيانج كان لديه منطقه الذى اقنع به نفسه . فقد قرر أن يشتغل بالسياسة ، ولا سياسة لمن لا مال له : فاعتزم أن يخوض ميدان الأعمال الحرة عسى أن يصبح من أصحاب الثراء .

ولم يلبث عمله فى التجارة أن لفت له نظر كبار التجار ، فحاز تقتهم، و بدأ يكون لنفسه ثروة خاصة ، ولكن فى حدود الضيقة ....

ويرفعالستار عنعام ١٩٣١ ، فاذا هو عضو في جمعية سرية ، تعمل فى الحرب والسياسة معا .. لقدعاد ثائرا مرة أخرى .

وكان الدكتور صن ينتدبه فى المهام الدقيقة والهامة . ومنها مهمته فى موسكو . وهناك رأى تروتسكى ، وسمع منه ، وتحدث إليه . ومما قاله الزعم الشيوعى الكبير (فى زمنه) : الصبر والنشاط هما أهم العوامل فى نجاح حزب ثورى . وكل منهما يكمل الآخر . وطالت إقامته بن البلشفيك ، أشهر .

ولم يلبث أن صعد بجمه فى حزب الكومنتاج على عجل . ولما مات الدكتور صن ، انتخب شيايج قائدا عاما للجيش الوطنى . وفى كتاب « الصين الفتاة » وصف لمقابلة أحد الصحفيين ذهبت إلى كانتون لمقابلته ، وهناك أمام بيت صغير من طابقين ، وجدت فني يحرس الباب . فدفعت إليه بطاقتى ، وتأمل فها برهة ، ثم تنحى عن الباب وأشار إلى السلالم ، فصعدت . ووجدت فى الردهة شابا يلبس ملابس الضباط فقلت له بالانجليزية :

- \_ أين شيانج كاى \_ شيك . فقال الشاب :
- نعم ! شیانج کای \_ شیك !! فقلت موضحا :
  - أين .. أين شيانج كاى ـ شيك .

فأشار الضابط إلى غرفة نوم متواضعة ، فذهبت إليها ، وجلست . و بعد قليل جاءنى شاب من أبناء الجامعات ، وقال لى ان الذى كنت تخاطبه هو القائد العام بنفسه . وهذه غرفة نومه ، وهي أيضا غرفة عمله .

وفى هذه المقابلة — وكانت عام ١٩٢٦ — قال القائد الشاب إنه سوف يهزم الفوضى ، ويوحد السين .. و بدا هذا السكلام حديث خرافة وأوهام حالم . وأضاف القائد إنه أيضا سيطلق السين من عقال الامتيازات الأجنبية .. فكان هذا فوق ما يتصوهر إنسان . ومن الغريب أنه قال فى ذلك الوقت أنه سيفعل ذلك فى عامين أو ثلاثة ...

ولم يوص الدكتور صن منشىء الحزب الوطنى ، بأن يكون شيانج خليفتـه . ولكنه أشار بأن يكون قألد الجيش الوطنى ، وأن يرأس وانج شينج ــ وى أحــد زعماء المبسرة الوطنيين ، الحزب من الناحية السياسية .

ولم يلبث شيانج بمهارته أن زحزح وانج عن مكانه ، وأصبحت له الصدارة في الحرب والسياسة .

وكان الوقت ثمينا . فني نفس هذه السنة ١٩٢٦ قرر شيانج البدء في تنفيذ خطته .

## اعلاله الحرب على الحرب

هذا عمل عظیم لا نظیر له فی التاریخ .. ولم یسبق أن حاوله ، . أو فكر فیه انسان .. وهو أن یعلن فرد واحد الحرب علی نصف ملیارلکی یجمعهم تحتاواء واحد ، وقد مزقتهم الفرقة ، وأنهكتهم الحصومة ، و بددتهم مطامع المغامرین .

حقيقة نعلم فى التاريخ أن عظيا من عظماء الدنيا هو أبو بكر الصديق شن الحرب بحفنة قليلة من الجند على العرب جميعا ، لكى يجمعهم تحت لواء واحد ، ولكن لم يكن يسكن الجزيرة غير ثلاثة ملايين أو أربعة .

ولم يكن نفوذ الحزب الذي يقود شيانج قواته منبسطا في الصين كلها .. لا بل كان منحصرا في الجنوب ، وكان الشهال ، وكل مكان آخرمنتها بأيدي تجار الحرب . وانتهزمهر بو الأسلحة،

وتجار الغانم من مصائب الشعوب ، الفرصة لكى يغذواكل معسكر صنى محاحته .

ولا سبيل إلى أن نشبه هذه الحرب بحرب تحرير العبيد فى الولايات المتحدة . ولا بالحرب الأهلية فى اسبانيا . فهاتان حربان دعت إليهما المبائ أومصالح الأحزاب . وأما فى الصين ، فهى حرب ضد الحرب ودعاتها .

وكان أكثر الناس تفاؤلا ، لا يشك فى أن نجاح شيابج فى اجتياح الصين ، سيتطلب منه سنوات عمره ، ومثله معه .. ولكن المتبعين لسير الحياة فى هذا القسم الكبير من الشرق ، ذهاوا عند ما توالت الأنباء ..

فغي سنة ١٩٢٦ احتل ووشانج .

وفى سنة ١٩٢٧ احتل هانج شو .

وفی سنهٔ ۱۹۲۷ احتل شنجهای ونانکین .

وفی سنة ۱۹۲۸ احتل بکین .

وهكذا صنع شيانج قطعة من التاريخ الحديث .. جمع قارة فى أمة . فالى كم من الزمن سيدوم ما صنع ؟

### الحمر والصفر

كان ثالث مبادئ الدكتور صن التي ذكرناها ، المساواة الاجتاعية بين ابناء الأمة ، ومن هذا المبدأ بدأ الشيوعيون يوجدون لأنفسهم ثغرة ، ويفسرون هذا الاتجاه من الزعم الأول بأنه ميسرة حمراء ، من النوع الذي عرفته موسكو . ولا سيا أنه كان من مستشاري حزب الكومنتانج ـ بورودين ، و باوخر .

ولم يكن كذلك الجنرال شيانج. فقد كان أميل إلى الميمنة ، و إلى إقرار النظام الاجتماعى على حريه الاختيار والتملك والعمل . . فالصين فى روحها وتقاليدها وما يصلح حاضرها ومستقبلها لن تقر التشيع .

و إذن فقد وجدت الثغرة ، و إذن فقد ناون الحزب باونين أصفر وطنى على رأسه القائد العام ، وأحمر شيوعى على رأسه كثيرون . وكان الشيوعيون يدورون حول المبدأ الثالث ، وراحوا يقولون إن شيانج ابن الثورة ، خان الثورة ، وخرج على مبادئها ، وأنكر أصدقاءه ، وتنكر لذكرى زعيمه .

ولم يتردد شيانج . ولم يقف طو يلا عند هذه العقبات يتهيبها ، و يسمح الفتنة بأن تنمو حتى يتسع فاها لابتلاعه . بل قرر أن يضرب ، و بكل شدة ، وفى كل مكان . و ينسى كل شيء إلا الصين، ومطحتها العليا كما رسمها لنفسه .

ولم يلبث شيانج أن وجد مركزه حرجا ، وهو يشرع فى حركته الجديدة . فهو فى حاجة ملحة إلى المال . والمال فى يد الأجانب الذين أعلن أنه ضدهم ، وضد تحكمهم فى اقتصاديات بلاده . ورأى نفسه فى الطريق إلى شنجهاى ، ولم يلبث أن التنى بكبار الماليين فيها الذين كانوا يخشون أعظم الحشية من الصين الحمراء التى قد تأكل أخضرهم ويابسهم . فعرضوا عليه أموالهم . فقبلها ، لأن غايته اتحدت مع غايتهم . فاذا فرغ من تطهير بلاده من الحطر الأحمر ، فلينظر بعد هذا فى الحطر الأبيض .

وكما وافق اتجاهه الجديد هوى لدى الأجانب ،كذلك طابق خطة اليابان في شرق آسيا ، التي كانت تحارب الشيوعية والتشييع حرباً لا هوادة فيها . ولا سبا أن طوكيوكانت أعلنت أنها تنوى « انقاذ » الصين من البلشفيك .

وفى هذه القارعة الجديدة ضد أعوان روسيا ، راح يجرب قبضته ، ويكر فى كل مكان ، ويتلق جنوده تدريب عاليا ، وينالون انتصارات كانت سهلة فى معظم الأوقات .

وهكذا كان الشيوعيون فى الصين ، شيئا قريبا من اليهود فى الدول الديكتاتورية ؟

وراح الصينيون الحمر يفرون منهنا ، ويتراجعون منهناك، حتى تأتى لهم التجمع فى مقاطعة كيانجستى ، وأنشأوا فيهـــا أول نظام سوفياتى فى الصين .

واستمرت هذه المطاردة عشر سنين طويلة دون أن يتمكن شيانج من استصال شأفة الشيوعيين . ذلك لأن روسيا كانت وراءهم ، تمدهم بكل معونة لازمة .

وفى خلال هذا الكفاح المرير ، الذى حاول شيائح أن يرتق فيه فتوقافيظهر غيرها ، كانت جبهته الداخلية \_ أى حزبه الكومنتاج \_ غير مستقرة . فكثيرا ما استقال من الرياسة والقيادة ، وكثيرا ما أعيد انتخابه وفى كل مرة كان يستحوذ على سلطات أوسع . وقد تمكن شيانج من بسط سلطانه على ٢٢ مقاطعة . وهى مساحة

لم تدن بالطاعة لقائد قبله .. والطاعة هنا تعنى دفع الضرائب .. لا أكثر .

وكان دائم الحركة جم النشاط ، استخدم الطائرة في كثير من تنقلاته ، حتى طاف بها معظم الصين ، ومكنته من أن يرى غرب الصين ، وتراه . وكانت رحلاته تقابل بحماسة وحرارة في كل مكان ولم يهمل شيانج في هذه الفترة الإدارة المدنية التي رغب في أن ينظمها حسب القواعد الحديثة .

فاستعان بالبرفسور كمرر ، والسير فردر يك روث لتنظيم العملة — وهى أعظم مشاكل الصين — كما شرع فى إجراء انقلاب اجتماعى فى بلاده قادته زوجته . ومن خلال المحن والكدح المتصل نشأ جيش الصين الوطنى الأول ، الذى نظم على طراز لم تشهده هذه البلاد من قبل .

و بعد هـذا كله أو قبله ، ظهر فى الصين الشعور الوطنى ، والاحساس بالمكان السيامى لهذه البلاد فى المجموعة الدولية ... ترى هل كان هذا نجاحاً أم لا ؟

لقد أجابت اليابان على هذا السؤال بالعمل لا بالكلام .. فقد قررت أن المارشال قارب أن يوحد الصين وأن يضع قدميها على سلم الرق ، فقررت أن تنشط ، وأن تسرع بهدم هذه الحركة ، قبل أن يفوتها القطار .

# من هو ؟

كتب المارشال شيابج كاى ــ شيك إلى زوجته رسالة مقول لها فها :

« لقد وطدت العزم على أن أموت شهيدا في سبيل »

« بلادی إن احتاجت بلادی إلی استشهادی . ولن أسمح »

« لنفسى مطلقا أن أقدم على عمل يشمعونى بالحجل من »

« زوجتی ، أو لا يجعلنى جــديرا بانتســـابى للدكـتور »

« ِصن يات ـ سن » .

### الرجل

المارشال شيانج كاى \_ شيك ، رجل طويل القامة ، قصير الساقين ؛ يبلغ طوله خمسة أقدام وتسع بوصات ، ولذا يفضل فى صوره أن يرسم جالسا ، أو مرتديا معطفه العسكرى .

دقیق الملامح ، معتدل القامة ، نحیف البدن ، یزن ۱٤۱ رطلا . یلبس الزی العسکری فی معظم الأوقات ، ویفضله علی ما عداه . وله عینان نفاذتان ، عمیقتان ، لا یقر لهما قرار .

يستيقظ مع الفجر ، ولا يكف عن العمل حتى الليل . وأحسن ساعات النهار عنده ، التي ما بين الفجر وتناول الإفطار . و يحب أن ينام قليلا بعد الغداء ، وهو يصغى إلى هممة ضعيفة من موسيقا شو بير . وعندما يكف الجرامافون عن العمل ، يعرف أصدقاؤه في الغرفة المجاورة أنه نام .

وبعد الظهر يتناول الشاى ، ثم يخلو إلى نفسه نصف ساعة للعبادة أو التأمل . لا يشرب الحر ، ولا يدخن ، ولا يشرب القهوة ولا الشاى . ويتناول طعامه على الطريقتين الأوربية والصينية . والأصناف عنده سواء .

وحبب إليمه فى دنياه ثلاث : الشعر ، والجبال ، وزوجته . وأحسن اوقات فراغه [إذا كان عنده فراغ وهذا نادر] أن يسير بين التلال فى يوم مشمس ، أو يتناول طعامه فى مكان خلوى . وإذا سار فى نزهاته أخذ ينشد الشعر الذى يحفظه .

وسنتحدث عن زوجته بعد حين. وأقرب الناس إليه بعدها صديقه المستر دونالد الصحفي الاسترالي، الذي ظل مستشاره وصفيه لسنوات طويلة. ومن أصدقائه الأجانب المقربين جداً له الدكتور جورج شبرد، أحد رجال الإرساليات الدينية الأمريكية.

وشبرد أحد الذين يستطيعون مصارحة المارشال بكل شيء . وقد قال له ممة وهو يؤنبه : إن جنوده فى كيا بجسى ، يعاملون الفلاحين بغلظة تفوق معاملة الشيوعيين الحمر لهم . وقد ترتب على هذه المصارحة أن ازدادت صلة الرجلين توثقا .

وهو يحب الوحدة . ولا يمبن إلى حضور الحفلات العامة والظهور أمام الجموع . وفى أثناء طوافه بالبلادكان يقيم مأدبة يدعو لها الرجال الرسميين ، ثم يستغنى عن مقابلتهم بعد هذه المأدبة . وعلى أثر أحد الانتصارات الكبيرة تجمعت حول بابه حشود كثيفة من الشعب تهلل وتهتف . ورغب جداً فى ألا يظهر لهم ، وأن يكلف البوليس بإعادتهم إلى بيوتهم ، لولا إلحاح مستشاريه عليه فى أن يظهر لهم .

وفى المقابلات الرسمية ، تبدأ مدام شيانج باستقبال الزائر ، وعندما يقدم الشاى يقبل المارشال . ولا تزيد المقابلة عن نصف ساعة ، وإذا كانت لها بقية تستأنفها سيدة الصين الأولى .

وربما كان يعرف بعض الإنجليزية ، إلا أن زوجته تقوم بالترجمة بينه و بين زائريه الأجانب . ولا تكاد تشعر أن بينك و بين المارشال مترجم ، لأن « السيدة » وهذا هو اسمها فى الصين ، تتحدث كأنما تقرأ أفكار زوجها وتعلم ردوده سلفا .

ولا يحب المارشال إضاعة الوقت . فعندما زاره جون جنتر قال لهالمارشال : أحب أن تشرح لى الموقف السياسي فى أور با فى جملة أو جملتين . وكانت هديته لزائره أن أسئلته ترجمت إلى الصينية وكتبت ، ووقع عليه المارشال!!

و يذاع عن المارشال أنه يتبيط نفسه بحرس قوى ، وأن سمك زجاج سيارته بوصة ، حتى بخترقه الرصاص . ولكن هذا الكاتب الذى زاره كذب ما كان يروى ، وقال إنه سار قاصده



المدام السيدة الأولى فى الصين

بيت الدكتوركونج رئيس الوزارة ، ولمح فى الطريق المارشال. شيانج ، يسير قاصدا نفس البيت ، ولا يكاد أحد يتنبه له والحرس. من بعده بنحو ٢٠ مترا . وقد رأى المارشال الزائر الأجنى قبل أن يراه ، فياه وسار في سبيله .

وكان رئيس حرس المارشال عام ١٩٣٩ ضابطا ألمانيا له قصة طريفة مؤداها أنه قام بثورة ضد جوباز ، فسجن ، ثم خرج من بلاده إلى الصين ، ولئقة شيانج به ولاه رياسة حرسه الحاص . وقائد طائرته أمريكي ، والطائرة أهم أداة للانتقال ، لانساع مساحة الصين الهائل ، والمارشال يعتمد عليها كثيرا في رحلانه ، ويغرم بالطيران جداً .

وقد ذكرنا اسم المارشال الذي يعرفه به العالم . ولكنه دعا نفسه باسم آخر عندما ارتفع نجمه واستطارت شهرته ، اتباعا لتقليد صيني محترم . فاسمه الرسمي «شيانج شونج ـ شنج» Chiang Chung - Cheng ، والمقطعين الأخيرين من صفات المدح التي تدل على الاستقامة والاعتدال . وبهذا الاسم الأخير يوقع أوراق الحكومة ، وكذلك يذكر في الكتب الصينية .

وتناديه زوجته باسمه البسيط «كاي » .

وتولى شيايج رياســة الوزارة مرارا ، ولو أنه الآن ليس

رئيس الوزارة . وتولى أيضا رياسة الجمهورية . . إلا أنه لم يعلن كثيرا على هذه الناصب لأنه لا يزال يرى مهمته التى بدأها لم تم بعد . . وهي مهمة عسكرية في صلبها وتفاصيلها . فهو القائد الأعلى للقوات الصينية . وهو أيضا رئيس حزب الكومنتانج ، وقد انتخب للرياسة في مارس سنة ١٩٣٨ ، و بذا جلس رسميا على الكرسي الذي أنشأه معلم الصين الأكبر الدكتور «صن يات ـ سن » . وهكذا جمع شيانج في يده السلطات الثلاث : الحكومة والحزب والجيش .

وقد يكون ستالين أوسع منه سلطانا ، وأقوى نفوذا . إلا أن الرئيس كالينين لا يزال رئيس الجمهورية السوفياتية . وستالين لم يزد على أن يكون رئيس الوزارة ، ووزير الدفاع . وقد تولى هذه المناصب فى أثناء الحرب الحاضرة . . أما قبسل الآن فلم يزد على أن كان سكرتير الحزب السوفياتي !

وكما أن الحزب فى روسيا هو الحكومة ،كذلك فى الصين .. حزب الكومنتانج هو أيضا الحكومة ، أو على الأصح منه و إليه مرجع الحكم .

ويحب المارشال القراءة ، فهي هوايته الحببة ، وأكثر

قراءاته فى أدب الصين القديم وحكمتها . وأكثر ما يعجب به من هذا القديم قول كونفشيوس :

« إذا أراد الإنسان أن يضمن الفضيلة للعالم ، فعليه « أولا أن يحكم أمته .

« ولكي يحكم أمته ، لا يد له قبل هذا من أن يحكم « أسرته .

« ولكى يحكم أسرته لا بد أولا من أن يقوى بدنه « بالر باضة النفسية .

« ولكي يقوى بدنه لا بد له من أن يقوى عقله .

« ولكى يقوى عقله لا بد قبل هذا من أن يخلص. « في النوانا .

« ولكى نحلص فى نواياه لا بد من أن تريد المره « فى علمه » .

وهو رجل عسكرى ، خاض حربا ضد أمراء الحرب ، وضد الشيوعية ، وضد اليابان منذ عشرين سنة إلا سنة ، لم يهدأ ، ولم يفتر ، ولم تلن له قناة . وقد خاض رمسيس والإسكندر ويوليوس قيصر ونابليون ومحمد على حروبا كثيرة استمرت

أزماناً ، ولكنها كانت معارك متقطعة تخللنها هدنة وراحة معتدلة . إلا أن صاحبنا لبس ثو به العسكرى وحمل سلاحه على عاتقه وانطلق من ذلك اليوم البعيد الذي تولى فيه قيادة جيوش الشعب . ولا يزال منطلقا حتى كتابة هذه السطور!!

وقد علمته هذه الحياة العسكرية ، وكثرة الظروف السيئة التى أحاطت به أن يكون قاسياً ، لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا . فقد أدان الشيوعيين وذبحهم ذبح الماشية . وعلمه هذا الدور العنيف الدامى الذي يقوم به كيف يكون حذرا ، خشنا ، كثير الحساب . و إن قوة شكيمته ، وشجاعته الفائقة ، لما يضرب بهما المثل .

ولقد أثبت في أكثر من موقف أنه لا يهاب الموت ولا خشاه.

وعلى الرغم من شدته مع أعدائه ومعارضيه ، فهو لا يتردد فى الاستفادة من العناصر الصالحة التى يلمح فيها بادرة خير . فهو يتغاضى ، و يتسامح . ولكنه لا ينسى .

ومثله في هذا مثل الملك ابن السعود ، الذي شيد ملكه بذراعه ، واتتزع النصر من أنياب أعداء كثير بن . فلما استتب له الأمر،

وظفر بكل الذين كانوا ضده ، عفا عنهم ، وألحقهم بحاشيته ، ولكنه وضع عينه عليهم . . وما يزال أمره كذلك .

وهو رجل صبور ، قوى الأعصاب إلى حد عجيب .

فقد كان يشن حر با صد الشيوعية ، و بدأت اليابان تتحرك ، وهو يظهر أنه لا يكترث لها . .

> سقطت منشور يا وسقطت جيهول وسقطت الصين الشمالية وحاق الخطر بمنجوليا

كل هذا حدث ، وقائد الجيش الوطنى دائب على محاسنة اليابانيين ومطاردة الشيوعيين . وظن الناس به الظنون فى الصين وفى الخارج . وحسبوه عاملا من عمال اليابان ، ونصيراً لمطامعها ضد الروس ، على حساب وطنه .

وزادت الإشاعات وقويت ، وتحرجت الأمور إلى أقصى حد . ولم يلبث الأمم أن تبدل فجأة ، والتفت المارشال صوب اليابان ، وأعلن عليها حر به الوطنية الكبرى . . .

وظهر منسياسته أنه كان يريد أولا أن يحمى ظهره، ويمكن لنفسه، ويدرب الجيش. لأنه كان على ثقة ألا قبل له بمواجهة اليابان . وكان يعلم أنه سيقضى على قوته كلها فى حرب خاسرة . صبر . . ولكن صبر من تجرى فى بدنه عمليات جراحية تستأصل وتنزف الدماء .

وظهر أنه كان يلق عاضرات على ضباطه الكبار في عام ١٩٣٤، وكانت هذه المحاضرات سرا لايذاع . فلما أعلن الحرب على اليابان بعد ثلاث سنين طبعت هذه المحاضرات ، فإذا هي كامها استعداد وتوجيه للحرب صد اليابان . .

وهكذا احتمل شيانج حملة الشك ، وترويج الإشاعات ، وسوء السمعة فى كل مكان . لأنه أراد أن يختار هو الوقت الذى يعمل فيه ، والعدة التى يعمل بها . ولم يترك ذلك للناس ، ولأحلاس القهاوى والجالسين فى الأركان الدافئة بالمنتديات أو البيوت . . ذلك أنه هو الذى يعمل لا هم . وهو يعرف من سر عمله ما لا يعرفه غيره فى الحارج .

وهذه صورة تتكرر فى التاريخ وفى حياة الرجال العاملين كثيرا. و بقدر ماتكون أعصاب هؤلاء القادة قوية ، لاتستجيب لإغراء الشهرة السريع ، ولا تهاب النقد السطحى المبتسر ، بقدر ما يقدر لها من توفيق ونجاح . .

وهذا هو دائما الفرق بين من يصنعون التاريخ ، ومن يعلقون على هامش هذا التاريخ ! ! ونعود بعد هذا الاستطراد إلى ذكركلة أخيرة عن شيانج الرجل، وهي ميله إلى المرح والدعابة..

فهو رجل صارم جاد . لا يستجيب لدواعى الضحك كثيرا . ولكنه مع هذا قد يضحك فى أشد الأوقات حرجا . حدث مرة أن أظلمت الدنيا فى وجهه وهو فى «سيان» [وسنعود إلى هذا الاسم قريبا] وكان معه الصحفى الاسترالى دونالد . فسأل صاحبه عن أحسن ما يعمل ، فأخرج دونالد من جيبه صندوق الورق ودعاه إلى مباراة . فضج المارشال بضحك متصل .

ومرة كان يرك مع دونالد في أحد الطرق بشكيانج . ولاحظ الصحفي أن أحدداً ما رفع من الطريق العلامات المكتوبة باللغة الإيجلبرية ، التي يسترشد بها السائقون الأجانب مثله ، فصاح :

يا للسماء! أى مجنون هـذا الذى أمر بنزع علامات الطريق المكتوبة بالإنجليزية!!

فضحك المارشال ضحكا عاليا من انفعال صديقه . . لأنه هو \_\_\_ أى شيانج \_\_\_ الذي أمر برفع العلامات !!

### الثروة والأسرة

يتقاضى المارشال شيانج مرتبا شهريا قدره ١٠٠٠ ريال صيني أو ما يقرب من ٣٥ جنها مصريا . ولا يظن أن له دخلا كبيرا من ثروته الخاصة التي جمعها في شبابه من اشتغاله بالتجارة كا ذكرنا أما أسرة « سونج » الستى تزوج منها المارشال ، فهي من

أما أسرة « سونج » الستى نزوج منها المسارشال ، فهى من أغنى الأسر فى الصين . ومع هذا فما أقل حاجة هذا الحاكم المجاهد إلى المال ، لأنه ليس لدى الزوجين وقت ينفقان فيه المال .

وكانت الحكومة الصينية قد بنت لرئيس الدولة مقرا في نانكين، ولكن المارشال - مدة مقامه هناك، آثر على هذا البيت الرسمى الكبير مسكنا صغيرا استعاره من الأكاديمية الحريبة.

ولا يحب الصينيون عامة التفاخر بالثروة ، والاستعلاء على الناس عن طريقها . وقد ذكرنا أنه لا طبقات في الصين ، مثلهم

فى هـذا مثل العرب . ولكن يجب على الحاكم الصبنى أن يشعر أتباعه — وعلى الأخص الجيش — ان خزائنـه عاممة ، حتى بطمئنوا جميعا على دفع مرتباتهم . وكثيرا ما هجر جيش أحـد القواد إلى القائد الذى ينافسه أو يعاديه ، لأن ثروة الجديد أضخم من القديم .. أو هكذا يظنون .

ومن النفقات الهامة في ميزانية المارشال ، اجر الجراح ، فكل جندى يصاب بجرح يتناول ١٠ ريالات صينية ، وكل ضابط يتقاضى مقابل الجرح من ٣٠ إلى ٥٠ ريالا . أما القائد فشمن جرحه ١٠٠ ريال .

#### ...

عندما بلغ شيانج الخامسة عشرة من عمره - أى فى فجر حياته - تزوج إحدى بنات جيرانه ، بناء على طلب أسرته . ولكن فى سنة ١٩٢١ طلق شيانج هذه الزوجة لأن مستواها العلمى والاجتماعى لم يكن يؤهلها لأن تمكون السيدة الأولى فى حياة الرجل الذى يطمح لأن يكون الرجل الأولى فى السين .

و بعد قليل من هذا الطلاق ، رأى شيانج فتاة جميلة وضاءة هى «ماى ــ لينج سونج» فشغف بها شغفا عظيا ، وأخذ بلاحقها بحبه فى كل مكان ، ملاحقة لا تعرف الكلل ولا الهوادة. وكانت هى لا تريده زوجا لها ، لسبب بسيط ، وهو أنه « لا يعجها » !.

ولم تسترح أسرة الفتاة كثيرا لهذه الحالة القلقة بين الشاب المتدله العنيد، وبين فتاتهم المتأبية .

و بعد ست سنوات من الحرب فى جهتين : جهة الوطن والكفاح ، وجهة الآنسة ماى \_ لينج ، حدثت مفاجأة . فقد دعت مدام كو بج الصحفيين إلى حفلة فى بيتها ، وأدهشهم أن رأوا المارشال شيايج هناك . وزادت دهشتهم عندما أعلنت مدام كو بج أن أختها الصغيرة ماى لينج ستروج هذا القائد !!

وفى أول ديسمبر سنة ١٩٢٧ عقد الزواج ، ودعا شيانج المحفسلة التى أقامها الف مدعو ، وأنفق عشرة آلاف جنيه فى هذه اللملة .

وخطب شيانج بعد الحفلة قائلا: هذا الزواج سيدفع ثور تنا الوطنية إلى الأمام دفعا عظيا ، لأنى أستطيع الآن أن أواجه المسؤوليات الجسيمة التى فوق عاتق بعزيمة صادقة... فقد حل السلام فى قلى! ويعرف الصينيون ، بل يعرف الناس جميعا فى كل مكان ، ان حرارة الحب الأول الذى حمله المارشال لزوجه ، ما تزال متأججة حتى الآن على الرغم من مضى أربعة عشر عاما على حياتهما معا .

فهی جزء من حیاته ، وهی عنده الصدیق الذی لا یستغنی عنه ، والرفیق الذی لا تمل صحبته ، والمشیر الذی تتقدس مشورته .

ولكن المارشال رزق من زوجته الأولى ولدا ، هو شينج - كو ، ولم تكن صلات الابن وأبيه طيبة . فني الوقت الذي كان شيبانج يحارب الشيوعيين في بلاده بكل عنف ذهب هذا الابن إلى روسيا - امعانا في التشييع - واشتغل مهندسا في أحد مصانعها . ولم تتردد الصحف الروسية في أن تستكتب الشاب مقالات يذم فها أباه و بهاجم سياسته .

ولكن فى سنة ١٩٣٧ ، عندما تألفت الجبهة الوطنية ، وكفت الحربضد الشيوعية ، لمواجهة اليابانيين ، عاد شيانج - كو إلى بلاده ومعه زوجة روسية وطفل - هو الآن حفيد المارشال . وقد انتدب الأب ابنه ضابط اتصال بينه و بين الجيش الصينى الشيوعى فى مقاطعة كيانجستى .

ويتبنى المارشال فتى آخر ، هو ابن أحسد أعضاء حزب الكومنتانج ، كان أبوه قد أوصى الزعيم برعايته . وهذا الفتى يبلغ الآن السادسة والعشرين من عمره ، وكان قبيل إعلان الحرب في جامعة برلين العسكرية يتلتى علومه فيها .

ولنقل بعد هذا كلة عن سيدة الصين الأولى ، التي استطارت شهرتها في أتحاء العالم ، وعدت من عظيات نساء هـذا العصر . وعندما رحلت إلى اميركا منـذ عامين دعاية لقضية وطنها ، هزت الاميركيين من الأعماق ، وأفادت بلادها فأئدة لا تقدر بمال ولا توصف في مقال ..

من هي هذه السيدة ؟

حدث فيا سلف من الزمن أن رحل إلى أميركا شاب اسمه شارلز جون سوج ، نجنس بالجنسية الاميركية ، وتعلم فيها ، ثم وهب نفسه لنشر المسيحية ، فسافر إلى الصين ، واستقر فى شنجهاى . ومنذ أكثر من نصف قرن تزوج فتاة صينية اسمها « نى » ومنها أنجب بناته . وقبل أن يمضى الزوجان من هذه الحياة ، قدر لهما أن يشهدا أى خلف تركاه فى هذه الدنيا .

أما كبرى بنات سونج التى ولدت عام ١٨٨٨ فقــد تزوجت الدكتوركونج رئيس وزارة الصين .

وأما التى تلمها وقد ولدت عام ١٨٩٠ فاسمها شينج لينج ، وقد تزوجت أعظم رجال الصين الحديثــة ، وهو الدكـتور صن يات ـــ سن .

والفتاة الثالثة التى ولدت عام ١٨٩٨ ، فقــد تزوجت زعيم الصين الآن ، المارشال شيانج كاى ــ شيك .

هؤلاء هن بنات سونج . أما أبناؤه الثلاثة فقد شاركو فى الحركة الصينية الوطنية .. ولكن حظ البنات كان عظما . فقد حكمن الصين ، منذ ثلث قرن ، وما زلن يحكمنه .

• • •

وأى دور تلعبه هذه السيدة في حياة بلادها ؟

هى أصغرأخواتها سنا . ولكن أختها زوجة الدكتور «صن» ، أجمل شكلا ، و إن تكن أكثر منهن تغربا ، أى تمثيلا للظهر الاميركي أو الأوربي ، لمقدرتها الفائقة على أن تكون سيدة مجتمع من الطراز الأول . فحديثها لبق ، وحركاتها رشيقة ، وصوتها موسيقى ، وزيها ينم على ذوق سلم .

وليس صحيحاً ما يقال عنها من أنها ديكتاتور الصين . وليس صحيحاً ما يقال من أنها امبراطورة الصين غير المتوجة . وليس صحيحاً أنها تدفع زوجها العظم دفعاً فى كل طريق . ولكن الصواب أنها الشخصية الثانية فى الصين ، وزوجها فى المقام الأول . حقاً يستشيرها زوجها ولكن قراره فى جلى المسائلهو « القرار » إلا أنها صلته وفكره فى المسائل الحارجيـة، لأنها لسانه الذى ينطق به . .

ولقد قالت لها إحدى زائراتها مرة :

... ما هو مصدر القوة عند زوجك فأجاب :

ـ إحساسه بواجبه نحو الشعب الصنبي .

فضحكت السيدة وقالت وهي تشير لمدام شيابج :

ـــ إنك أنت مصدر قوته .

وهنا فزعت سيدة الصين الأولى ، ونفت بلسانها وحركاتها هذه الفرية . هذه الفكرة المنكرة . وألحت علىزائريها ألا يذيسوا هذه الفرية . فلما للصين زعم قوى متسيطر غير شيانج كاى ـ شيك . وما «مدام» إلا زوجته ...

ولكن هذا الإلحاح في الانكار - رغم صحته - لم يمنع السيدة العظيمة ، من أن تقول عنده كانت تتحدث عند اختطاف زوجها لو كنت موجودة لما اختطفوه . . فهى تعلم دورها على حقيقته . ولكن الطبيعة الأصلية في الحلق الصيني تحملها دائما على أن تكون التالية . . ولعلك لم تنس بعد أن سر النجاح أن عمى على ذيل الخر دون أن يعضك النمر ! !

وما أكثر إعجاب السيدة بالبناء والتشييد . رأت أخيراً في هونج كونج منشئات عظيمة في الميناء ، فوقفت معجبة وقالت : كنت أتمني أن يرى « شيانج » هذه المباني .

وتنقص مدام شيانج الرونة السياسية . فهي تكره الشيوعيين. وتجاهر بهذه الكراهة ، وتلح فها الحاحا شديدا .

ولقد تعامت في فرحياتها في اميركا . ولذا ينسب لها البعض أنها لا تعرف الصين جيدا . ولكن هذا ادعاء باطل . فما تزال « الصينية » الصميمة نحتفي وراء كل حركة وكل تفكير يصدر عنها .

وهى سريعية الخاطر ، محكمة العبارة إلى حيد يدهش له الناس .

وقالت عن فهم الأجانب للصينيين أنهم يظنون أن الرجال في الصين يلبسون « فساتين » والنساء يلسن « بنطلونات »

وعندما كانت تتفاوض معالدين اختطفوا زوجها لرد حريته له قال لها خاطفه : إن المارشال يسقلهم بلسان حاد . . فأجابت من فورها :

- أجل لأنه يقسو دائماً على الذين برجو منهم خبراً .

ومهماتها في الصين عظيمة :

فهى رئيسة القوة الجوية هناك. وهى زعيمة الحركة النسائية والمشرفة على أعمال الوقاية السلبية . وعندما يغير اليابانيون من الجو على عاصمتها تخرج بنفسها فورا ، وفى أى ثوب ، لكى تضمد الجراح ، وتواسى المنكوبين ، معرضة نفسها لأقسى الأخطار

وما من رحلة قام بها زوجها إلا كانت معه . ومرت واحدة تخلفت عنه لمرضها .. فاختطفه أعداؤه

ولها في التعليم جهود عظيمة ، وعلى الأخص في تيسير اللغة وتقريبها إلى الجميع . ومن مهامها الاشراف على حركة الحياة الجديدة في الصين . التي تشبه جمعيات الشبان السيحية في الغرب ، والاسلامية في الشرق . وتختصر هذه الجمعية تعلماتها في كلات قليلة ، ولكنها عظيمة التأثير . كأن تقول : لا تزاحم . احتفظ بترتيبك في الصف . لا تبصق . النظافة تمنع المرض . تجنب الخروالنساء ( الزنا ) والقار .

وتعتقد « السيدة » أن أعظم حركة فى تاريخ الكومنتانج . هى جمعيات الحياة الجديدة

ومدام شيانج شــديدة الفهم لتبعاتها ، والتعلق بمسؤولياتها والصبر علمها صبرا لم يعرف بعد عن سيدة . فهي تقول :

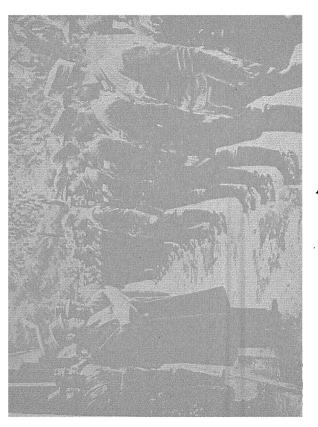

اعدالمدين المداالال الدخلة عرضاط حديه

« ليس من اليسير أن تضع نبيذا جديدا فى زجاجات قديمة . وأنا أحصل غالبا على 1٪ من نتأنج المجهودات التي أبذلها .»

وفى تاريخنا المعاصر سيدتان اخريان ارتفعتا إلى أعلى مقام بين سيدات العالم هما ملكة انجلترا ، ومدام روزفلت ، فاذا أضفنا إليهما مدام « شيك » ، فقد حصلنا على قمة نضوج المرأة المحدثة ، وغاية ما وصلت إليه من رقى .

إلا أن هناك فوارق بين هؤلاء العظيات الثلاث . أهمها أن الصين إذا فقدت سيدتها الأولى ، فلن تعثر على من يشغل مكانها الكبير بين قومها . أما السيدة الأولى فى اميركا ، وفى انجلترا ، فلهما نظائر . وإن كان دور الجميع يختلف .

فملكة الانجليز تقوم بدور اجتماعى عظيم تجلى فى هذه الحرب بقوة خارقة . فهى الأم الرحيمة والأخت الشفوقة لآلاف مؤلفة من الأطفال اليتامى والنساء الشكالى الذين تخلفهم المعارك . وهى فى زيها المحتشم ، ووجهها الهادىء، ونشاطها المستمر، واعبائها المضنية ، تزيد فى مكانة البيت المالك الانجليزى وترسخ قواعده .

أماسيدة البيت الأبيض الامبركي، فهي زعيمة موقوتة الامبركان، إلا أن خطها ومحاضراتها، ودعاياتها التي لانفتر لزوجها، تعطى صورة قوية عن الحياة السريعة الندفعة التي ينطلق فيها الاميركيون . هي أصدق ممثلة للروح الاميركية « الرجالية » لا النسائية ..

وشىء من هذا يقال عن مدام شيانج كاي ــ شيك ، التى قال عنها دونالد صديق زوجها أنها تفكر بعقل رجل . إلا أن اعباءها والأخطار التى تتعرض لها أوفر بكثير من كل ما تعرض له سيدة فى مثل مركزها فى دولة من الدول ..

وفي هذه الأمم الثلاث الكبيرة سيدات يعتمد عليهن كيان المجتمع ، سواء كن ملكات أو زعمات .

ولسكنا ندهش إذ نرى هذه الظاهرة تقتصر على الصين وأميركا وانجلترا . أما الدول الديكتاتورية الخس فليست لها سيدة أولى من النوع الذى ذكرناه فروسيا ، والمانيا ، وإيطاليا ، وأسبانيا ، واليابان ، تعتمد على رجل ليس بجواره سميدة ظاهرة الاثر فى حياة قومها .

ترى هل اختــلاف الديمقراطيات عن الديكتاتوريات في التكوين الاجتاعي هو الذي أوجد هذه الظاهرة ؟ !

لست أدرى ، لأنى لم أقتنع بعدأن المارشال شبانج كاى ـ شيك ليس دكتانورا . وليكن بمعنى يختلف تمساما عن معنى الديكتاتوريات الأخرى .. فهو حقيقة يستمد نفوذه من حزب الكومنتانج ، ولكنه فى نفس الوقت يعتقد أنه وحده الذى يستطيعأن ينقذ الصين ، وينكماالعثرات ، ويخفف عنها الأحمال الثقال التى ترزح تحتها .

•••

ولنعد إلى حياة المارشال الخاصة مرة أخرى .

ذكرنا قبل أن الآسة ماى ـ لينج ، رفضت أن تتروج القائد الشاب شيابج ، وكلا ازداد الحاحا ، ازدادت بمنعا . وقالت له مرة وهى تحاوره - كيف أرضى بك زوجا ، وأنا مسيحية مخلصة لدينى ، وأنت وثنى ! ان أنت دخلت فى المسيحية ، فقد يكون هناك مجاريد يقال .

ولوكان شيانج ، شخصا آخر ، يحمل كل هذا الحب لفتاته ، لقبل هذا الشرط من فوره ، ولظفر بها بكلمة يقولها . ولا سيا أن الصيني العادى — من غير أتباع الأديان السهاوية — لايكترث كثيرا لعقيدته ، لأنها في جملتها مجموعة من القواعد الخلقية ، و بعض طقوس معقدة للتعبد في الهياكل .

ولكن شيانج لم يكن فردا عاديا . وكان يريد أن ينتصر فى معركته الغرامية «من غير قيد أو شرط» . فأجاب صاحبته بقوله: - يا آنسة . لوأننى قبلت السيحية دينا ، لسقطت من نظرك ، ولما كنت جديرا بك ، ولكنى أعدك أنى سأدرس هذا الدين بعناية - ولكن بعد زواجنا ، فاذا أرضائى وأقنعنى ، فسأعتنقه وفكرت الفتاة في هذا الجواب مليا . فوجدته مليئا بالحكمة والسداد . . وجدته جواب رجل جدير بالاكبار والاعجاب . . فتزوجته « دون قيد أو شرط »

و بر شيانج بوعده ، فدعى أحد رجال الارساليات التبشيرية ، وأخذ يدرس معه السيحية . ولم يرض بها دينا ، إلا بعد تفكير استمر ثلاث سنوات . فلما اطمأن لها ، ذهب إلى الكنيسة فى ١٣٣ أكتو بر سنة ١٩٣٠ ووهب نفسه للسيح ، وعمد حسب الطقوس المعادة .

ولو أن هتار مثلا دخل في الهودية ، أو اعتنق رزفات البوذية لكان هذا العمل حديث الدنيا كلها . أما شيايج، فعلى العكس لم يشر أحد حول نفيير ديسه ضجة ، على الرغم من أنه كان من أكبر رجال الشرق يومذاك ، ولا اكترث أحد في الصين لهذا الحادث . ويتعاون الآن مع المارشال الوثنيون والمسلمون والمسيحيون بأخلاص تام ، لأن « الصين » نفسها تجمعهم .

و يحافظ زعم الصين على طفوسُ دينه الجديد بعناية كبيرة .

فهو يصلى مع زوجه كل صباح ، ويتلو الدعوات قبل كل طعام ، ويحافظ على عطلة الأحد محافظة تامة . وكثيرا ما يقتبس عبارات الانحمل في خطبه .

ولكن على الرغم من مسيحيته المخلصة ، لا يزال يؤثر الطيب الصالح من ديانته القديمة . فهو يقدس أرواح أجداده ، واستطاع أن يجمع بين عقيدة الجنة والنار فى المسيحية ، و بين عدم وجود الجنة والنار فى دين عبادة الأرواح . واما كيف بجمع بينهما . . فالمارشال وحده هو الذى يعلم ذلك !

•••

ومن العادات الهامة التي يحافظ عليها زعيم الصين ، ورجلها الأول ، أنه يأمر صباح كل اثنين بعمل «طابور » لكبار ضباط جيشه بحوار مقره ، يبلغون عادة نحو ٢٠٠٠ ضابط ، وعندما يحضر القائد العام ، تعزف الموسيق النشيد ، ثم يسود صمت عميق ، وتعرض صورة الدكتور «صن يات ـ سن » أبو النهضة الصينية الحديثة ، فيركع الجميع أمامها ثلاثا . ثم يقرأ المارشال جملة من تعاليم الزعيم الأول ، و بعد هذا يطلب من الحضور أن «يتأملوا» ثلاث دقائق ، على الطريقة الصينية . وهي لحظات صمت ، ثلاث دقائق ، على الطريقة الصينية . وهي لحظات صمت ،

المارشال خطبة أو محاضرة تستغرق نحو ساعة يستعرض فيها أخبار الحرب . و إذا طال الموضوع فقد يستغرق ساعتين .

وتتضمن خطبه نصائح هامة .كأن يقول مثلا: إنه لا يجب أن نقتصر على تدريب الجنود الصالحين تدريبا عاليا لكى يكونوا ضباطا أكفاء ولكن أيضا ينبغى للضباط الأكفاء أن يدربوا لكى يكونوا جنودا صالحين .

وعندما تلقى الخطبة يظل الجميع وقوفا حتى الوزراء. ويختم المارشال الحطبــة لا بقوله شكرا ، ولا مع السلامة ، ولا انصراف ولـكن يقول : خلاص !

•••

وهل يمكن أن نختم هـذا الفصل دون أن نشير بايجاز إلى المستر دونالد الصديق الأول للأسرة ، والأجنبي الأول الذي يحب الصين مثل أىصيني آخر ، بل أكثر ، والذي ثار مع الثائرين وظر مع المخاطرين ، وظل هـذا دأبه ٣٥ سنة أو تزيد . ومع هذا فهو لا يعلم من اللغة الصينية إلا كلتين : شكرا.. وسحقا !!.

وصلة المستر دونالد بالصين عجيبة . فقد ولد باستراليا سنة ١٨٧٥ ، ولما شب عمل فى إحدى الصحف الاسترالية . وذات يوم جاءته رسالة من هونج كونج ، بأن فى مكتب البريد تحت تصرفه

170 جنيها لكى يصنى بها أعماله ، ويسافر اليتسلم عملا جديدا ، بأجر أكبر ، فى جريدة بهذه المدينة الصينية . ودهش دونالد لهذا الخطاب المفاجىء ، فهولم يكن صحفيا مشهورا تقبل عليه العروض، والصين مكان بعيد جدا عن استراليا لا يعرفه فيه انسان ..

ووجد حقا ما ورد فى الرسالة أن باسمه فىالبريد. ١٢٠ جنيها، فسافر لمجرد الفضول، ولمعرفة سر هذا العرض العجيب. ولم يكن حــديث خرافة أن فى هو نج كو نج جريدة بالاسم الذى جاءه، ولما دخل على محررها، وقدم نفسه له قال المحرر:

- \_ مرحبا . اجلس هناك . فهذا مكتبك ! فقال دوناله :
- ولكنى أريد أن أعرف لم دعوتنى .. ولم اخترتنى بالذات
   من بين صحفى العالم ، فأجاب الرجل :
- السبب بسيط جدا . فقد كلفت بعض أصدقائى بالبحث عن صحفى لا يشرب الحمر . وكان ذلك من ٧ سنوات . وعز علينا جميعا أن نعثر على ضالتنا حتى علمنا ، واستو ثقنا، من أنك لا تسكر، فدعونك للعمل . . وهــــذه ميزتك عندى . والآن تفضل وخذ مكتبك في الغرفة المنى !

وخرج دونالد إلى الغرفة اليمنى ، ولم يعلم كم ساعة ظل فمه مفتوحاً دهشة وعجباً .

ومنذ ذلك الوقت تبنت الصين هــذا الصحفي الشاب .. وقد عمل في كل حركة صنبة ، واستقر منذ خمس عشرة سنة في خدمة المارشال الشاب، «شانج سو \_ ليانج» ، وحضر حادث اختطاف المارشال الزعم. وبهرته مدام شيانج بقدرتها، وذكرته بصلانه القديمة مع أسرة سونج (أسرتها). فما أن عرضت عليه العمل معها ومع زوجها حتى قبــل .. وكان ذلك من عشر سنين . ومن هــذا الوقت وهو الصديق الأول لزعم الصين . ولــكنه لا يشغل منصبارسميا، وإن كان داعًا ثالث ثلاثة أحدهم شيانج كاي \_شيك و يرفضأن يسمى مستشار الحكومة . وكلوظيفته انه «صديق» الحكومة وصديق ربانها الأول .. ويندر ألا يتناول طعامه معأسرة المارشال. وهم يطهون له الطعام على الطريقة الغربية، لأنه لاياً كل الطعام الصيني . .

• • •

وأظن أن القراء ماوا الاشارات الكثيرة الى حادث اختطاف المارشال شيانج كاى سشيك . فلنذكر تفصيل هذا الموضوع الهام.

### الأسر

نقع منشوريا — كما هو معروف — فى شمال الصين . وكان سيدها وسيد الصين الشمالية غير منازع مارشال من أمراء الحرب، انفجرت فى قطاره قنبلة فنسفتهما معا .. وكان ذلك عام ١٩٣٦ .

وكان ثلاثة من القواد مرشحين ليخلفوه ، أصغرهم ابن المارشال ، وما كان يؤمل أحد أن سيكون لهذا الشاب من الأمر شيء . إلا أن حزب الكومنتانج ، وقائد جيوشه ، كانوا يرجون أن يتمكن هذا الشاب من النجاح ، لأنه كان يميل إلى مبادئ الوطنيين بعكس أبيه ومنافسيه ، فقد كانت اليابان تعتمد عليهم في بسط سلطانها .

وانتهت المنافسة بين الثلاثة بأسرع بماكان مقدرا لها . فقد حدث مرة أن دعا المارشال الشاب زميليه إلى الغداء ، وبعد أن تناولوا الطعام — وكان شهيا — أخذوا يتحدثون في السياسة ،

ويرشفون أكواب القهوة .. وقبل أن يفرغوا من القهوة أصدر الشاب أمره ، وأتم تضييف صاحبيه بشـــلاث رصاصات أطلقت فى رأس كل منهما ..

ومنذ ذلك الوقت أصبح المارشال الشاب ، شانج سو \_ ليانج سيد الصين الشمالية غير منازع .

ويذكرون ، أنه قبل أن يقرر الشاب التخلص من منافسيه أخرج ريالا من جيبه ، وأخذ يقترع عليه : هل يقدم .. أو يحجم . وظل ساعات في هذه الاستخارة ، حتى انتهى الأمر بالاقدام. ولما نجحت المؤامرة وضع هذا الريال \_ الذي قضى في شأن كبيرين من كبراء الصين \_ في صندوق ، وكان يعتز به .

و بعد عامين اجتاحت اليابان منشوريا ، وأرسلت لشانج كل متاعه إلا هذا الصندوق ، فقد غنمته ..

وقد منح الرشال الشاب ارملتى القتيلين هبة مالية سخية..هى د ٠٠٠٠ جنيه لكل منهما تعويضا عن فقد زوجهما.. فما أكرمه!

ونحن نقص هذا الحديث فى عام ١٩٤٤ ، ونروى حوادث مضى عليها ١٨ عاما ومن العسير أن يظل الشاب شابا بعد هذه السنين الطويلة . فهو الآن فى السادسة والاربعين . ولكن سنظل

نطلق عليه لقبه الأول ، فهذا اللقب على كل حال أخف فى النطق العر بى بكثير من الاسم الصيني ..

وما أن تولى المارشال الشاب الحكم ، حتى رفع علم حزب الكومنتانج فى منشوريا ، معلنا ولاءه للحركة الوطنية ، ومحققا حسن ظن الوطنيين فيه . ولما طرد اليابانيون حكومته من منشوريا ، باحتلال الإقليم كله، استولوا على قصره الفخم، وحولوه إلى بنت لاستيلاد الكلاب الحربية !

وفد كان القائد الشاب ، أكبر عون ، للمارشال شيانج كاى ـ شيك فى تسيير سياسة الكومنتانج . وفى كل أزمة كانت تواجه المارشال شيائج . كان صاحبنا يقف إلى جانبه ، ويأبى أن يعاون أى حكومة أخرى لا يكون فها شيانج .

ولما سقطت جيمول عام ١٩٣٣ ، أعلن أنه هو الذي يتحمل مسؤولية هـنه الهزيمة ، حتى لا يفقد زعم الصين وجهه ، أمام, حز به ومواطنيه . وقد سافر إلى أور با ، ملحقا بنفسه هذا العار، مع أنه لم يكن مسؤولا عن هـنه الهزيمة . بل كان من أكثر العارضين لسياسة المسكوت على اليابان ، بعكس سياسة المارشال شيانج كاى \_ شيك التي كانت ترمى إلى عدم التعرض لليابان حتى تتوحد الصين ، وتحلص من الوباء الشيوعي الذي أصابها .

فهذه رجولة لاشك فيها من هذا الشاب العجيب الشأن ، الذي يعد من أكبر أغنياء الصين ، ور بما يرجع بعض الفضل في هذه المواقف المشرفة إلى صاحبه المستر دوناله ، الذي التحق بحدمته وكان له كأب . وأول ما عمله معه أنه خلصه من و باء المخدرات بأن عالجه في أحد المستشفيات . وكان يدمن الأفيون ، فنصحه اليابانيون بأن يستبدل الأفيون بالهيروين ، ولكن دونالد خلصه منهما معا ..

وأثناء رحلة المارشال الشاب فى أور با بصحبة دونالد علم أن جيشه الشهالى الشرق أخذ يشور ضد شيانج كاى ــ شيك فهرع دونالد إلى الصين ليوقف هذا التحول الخطير ، ولم يلبث صاحبه أن لحق به ، فهو لم يستطع المقام من غيره فى أور با . وأخذ الرجال الثلاثة : القائدان الصينيان والصديق الاسترالى يعملون معا .

وفى سنة ١٩٣٦ كان مركز القوات المنشورية التى انسحبت أمام اليابانيين يقع فى شمال غرب الصين ، وكانت قيادتها المارشال الشاب. وعلم القائد العامأن جيش الشيوعيين عسكر فى نقطة قريبة من هذا الجيش ، فأوفد القائد الشاب إلى «سيان » لكى يقضى على القوات الشيوعية .

و بعد حين شم المارشال شيانج رائحة غير مريحة من منطقة

« سيان » . فقد علم أن رجال جيشه يخالطون الشيوعيين ، وهم معهم على وثام . وأن المعركة التى أمر بهما لم تبدأ بعد . وعلم أيضا أن القائد الشاب ، حسن الرأى فى جيش الشيوعيين . وأنه يبادل قواده المودة !

ولم ينتظر شيانج بيانات أوفر ، فقررأن يسافر إلى «سيان» ليرى ما هنالك . فركب طائرته. وكانت زوجه مريضة، فسافر إلى الشهال الغربي من غيرها، ووصل إلى هناك في ٧ ديسمبرسنة ١٩٣٦.

وكان المستر دونالد صديق المارشال الشاب في نانكين يشاهد قصة في سبنها . ولما خرج علم أن المدينة الكبيرة قلبت رأسا على عقب بحثا عنه . فأسرع إلى بيت مدام كونج زوجة رئيس الوزارة حيث وجد مدام شيانج كاى \_ شيك وعلم أن برقيات جاءت من سيان بأن القائد الشاب اختطف رئيسه ، المارشال شيانج كاى \_ شبك ..!!. فسأل دونالد :

ــــ هل أنتم على ثقــة من ان « شانج » هو الذي اختطف المارشال ، وأنه لم تقم ثورة عُسكرية هناك ؟

فأجيب بأن الأمركما ذكر . فركب طائرته ، وذهب إلى سيان وقبل أن نصل مع دونالد نقص ما حدث ..

فعندما وصل المارشال ، وأخذ يبحثالموقف العسكري لجيوشه

وجـد أن القواد وعلى رأسهم القائد الشاب ، يرفضون المضى فى هذه الحربضد الشيوعيين ، ويريدون توحيد الجهود ضد اليابان . وما قاله « شانج » لرئيسه :

أنت أضعت حنى الآن سدس الصين ، ومع هذا لم تفكر
 في حرب العدو الأصيل . وما تزال كل جهودك متجهة إلى
 اصطياد الفلاحين وقتلهم .

واربد وجه شیانج کای ـ شیك غضباً ، وراح یکیل اللوم والتجریح لمنتقدی هذهالسیاسة ، وكان عنیفاً إلى حد مثیر .

ولما وصل دونالد ، واقترح على القائد الشاب أن يترك الجيش إن كانت خطة الكومنتانج لا ترضيه ، أجاب بأنه لن يترك الحرب حتى يحرر أرضاً لا يزال أبوه مدفوناً فيها وهي منشوريا ، ويطرد آخر ياباني من الصين .

ولما وصلت المناقشة إلى حد استحال معه الوصول إلى أى نتيجة قررصاحبنا « شانج » العمل ..

فنى الساعة الحامسة بعــد ظهر اليوم التالى ــ ١٢ ديسمبر ــ سمع شيانج كاى ــ شيك وهو يرتدى ملابسه ، طلقات نار خارج مسكنه ، واندفع أحد رجال حرسه إلى غرفته يقول إن الجنــد تمردوا . فقفز المارشال من باب خلنى الى الأرض ، قاصداً الهرب الى الجبال . وأصيب فى أثناء سقوطه برضوض فى ظهره .

وكان حرسه فى الخارج قد أحيط به ، وقتل بعض رجاله . و بعد قليل عرف مكان المرشال ، وكان الذى رآه السكابتن سن ، الذى تقدم ساجداً أمامه ، وهو ينتحب ، وطلب من قائده الأعلى أن يسلم نفسه . فقال المارشال :

اصمتوا أيها الخونة . إذا أردتم قتلي فعجاوا . .

ولم يتمكن شيانج من السيرلشدة إصابته من سقوطه، فحمل إلى السحن على محفة

ثم بدئت المفاوضات مرة أخرى بينه و بين شانج...المفاوشات بين الآسر والأسير!!

قال القائد الشاب:

- إذا قبلت ياصاحب السعادة مقترحاتى فانى أطيع أوامرك فأجاب شيانج:

\_ إما أنك من أعوانى و إما أنك من أعدائى . فاذا كنت صديقاً فنفذ الأوام بغير مناقشة . و إذا كنت عدواً فلتقتلنى بدون مناقشة ، وعليك أن تختار ، ولن أسمع لك بعد الآن .

وفى مناقشة تالية قال شانج للأسير العظيم :

ـــ إنى أعلم أنك أعظم رجل في هذا العصر . ولـكن لماذا

لا تلين قليلا ، وتصغى إلى رجائنا ، وتقودنا فى هذه الثورة المقبلة
 فهذا أكثر فائدة من أن تضحى بحياتك .

فأجاب شيانج كاي \_ شيك :

إن ثباتي على موقفى ، وتضحيتى بحياتى ، أجدى على من تغيير مبادئى . فإنى قادر على أن أحتفظ بكرامتى حتى المات ،
 ولكن روحى ستميش الى الأبد .

وعند ما تقدم شانج بمقترحات مكتوبة ، تحول المارشال الى قطعة من الصخر ، لا يقول ، ولا يسمع ، ولا يأكل ، ولا يشرب وأدار وجهه صوب الحائط . فقد كان الأمر أجل بكثير من كل ما تصور .

وكانت هذه المقترحات في ثماني نقط:

١ - إعادة ننظم الحكومة الوطنية.

٣ \_ انهاء الحرب الأهلية ، و بدء الحرب ضد اليابان .

٣ \_ الافراج عن الزعماء العتقلين حديثاً في شنجهاي .

العفو عن جميع المسجونين السياسيين .

ضان حرية الاجتاع .

٣ ـــ إعطاء الحرية للشعب لكى يعبر عن عواطفه الوطنية

٧ - تنفيذ وصية الدكتور صن بات - سن .

٨ - الدعوة فوراً إلى مؤتمر ليقرر إنقاذ الوطن .

وكان الشيوعيون من وراء القائد الشاب. وهمالذين وضعوا هذه المقترحات.

وفي هذه الفترة كان دونالد قد وصل بعد أن عاقت العواصف

طائرته فى الطريق . ولما دخل على الأسير ، وجده ملتى فى غرفة باردة ، وهوصامت . فلما تبينه شيانج دهش لمرآه ، فما كان يقدر أن سيسمح لأحدبالحضور من نانكين لرؤيته . وفاضت عواطف المارشال وتحدر الدمع من عينيه ، على وجه صلب كتمثال بوذا وكانت خطة دوناله ترى إلى فصل القائد الشاب عن أعوانه الشيوعيين وغير الشيوعيين والسفر به، وبالمارشال، الى نانكين . ولم تكن مهمة الاسترالى العجوز هينة . ذلك لأن المارشال قد يقتل نفسه « لأنه فقد وجهه » وتمرد أعوانه عليه ألحق به العار . ولم تكن فلسفة دوناله مقبولة فى الصين ، بلد الكرامة

ثم إن ثورة القائد الشاب التي كانت متأججة خبت ، وتحول

وحفظ السمعة . وهذه الفلسفة تقول : [ إن إنساناً يعيش « فاقد الوجه » خبر من مئة أسد ميت !! ] وهذه فلسفة استرالية من

غىرشك!!

الى إنسان خاطئ فى نظر نفسه ، وأخذ يلمح فى طلب العفو من أسره .

وسن ناحية أخرى فان حكومة المارشال في نانكين عامت بحادث الاختطاف المروع ، فقررت أن تسير الجيوش فوراً لسحق «سيان » ومن فيها : وكان كل هم مدام شيانج أن تحول دون إصدار هذه الأوام ، لأن استعال القوة سيؤدى حمّا إلى قتل زوجها . واقترحت الحكومة أن ترهب المتمردين على الأقل ، فترسل طائراتها لدك المدينة المجاورة لسيان . ذلك لأن الجميع كانوا يرجحون أن المارشال مات ! إما انتحاراً أو برصاص المتمردين . ومثل هذه الحركة الطائرة ، فيها \_ بالقليل \_ تكريم لذكرى المارشال الراحل !!

ولكن « السيدة » رفضت همذا التكريم . . فما جدوى قتل الآلاف من الصينيين هنا وهناك .

إلا أن المارشال عندما علم برعبة الحكومة تهلل فرحاً ، فقد خلفورا و أعواناً صادقين . . وأحب حداً أن تتم خطة الحكومة إلا أن دونالد في سيان ، و « السيدة » في نانكين كانا على اتصال بالتليفون أو بالبرق ، وكانا متفقين على وجهة النظر وعلى الخطة التي يجب أن تتبع . . وكانت حطة جريئة خطيرة

ظهرت طائرة فى سهاء سيان ، وكان سادة المدينة العسكريين يعلمون أنها تقل مدام شيانج كاى ــ شيك ، وقد احتشدوا فى المطار للقائها ، وهبطت الطائرة ، وظهرت « السيدة » التى جاءت مختارة الى عرين الأسد ، ووضعت نفسها بين فكيه .

تقدم تحوها شانج القائد الشاب يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، فهشت فى وجهه ، وسلمت عليه بحرارة كأن لم تكن بينهما أشياء وأقبل « يانج » القائد الثانى فى المؤامرة ، فصافحته أيضا مبتسمة وطلقة المحيا .

وكان دونالد قد قابلها فى الطائرة قبل نزولها منها ، فأعطته مسدسا . وقالت له فى حرم :

\_\_ إذا أخفقت خطتى فأطلق الرصاص على رأسى بدون أى تردد .

ولما نجح اللقاء على هذه الصورة ، ولم تظهر بوادر الشر، تنهد دونالد ، فقد كان يرزح تحت هم ثقيل ، ولم يعد يحس بالمسدس في جيبه ، وكان قبل دقيقة يحس به كأنه قنطار من حديد .

وقائت السيدة للقائد الشاب:

 أرجو أن تأمر بعدم تفتيش حقائبي . فانى لا أحب أن يمس أحد متاعى. فأجاب : - عفوا سيدتى . ما كنت الذى يجرأ على إصدار مثل هذا الأمر بالتفتيش .

واقترحت السيدة قبل أن تذهب لرؤية زوجها ، أن تشرب كو با من الشاى مع القائدين . فرحبا بها . . وفى أثناء الشاى بدأ الحديث ، وعرفت مدام شيانج الفطنة اللبقة كيف تحول هذين الرجلين ، إلى بشر مهذبين يراعون أدق الواجبات ، ويتوقون إلى أن يظهروا أمامها بمظهر « الجنتامان » الصحيح .

وتم الاتفاق بينها و بين القائد الشاب على كل شيء ، دون أن توقع ورقه ، أو تعطى حتى مجرد وعد بشيء ..

أما كيف النقت السيدة العظيمة بزوجها في سجنه فقد وصفه هو في مذكرانه يقوله:

لو في مد ترانه بقوله . « ذهلت لمرآما ، حتى لكأنى كنت فى حلم . وكنت علمت من أخهــا فى اليوم السابق [كان قد حضر إلى سيان ] أنها قد تأتى ،

اخبها فى اليوم السابق [كان قد حضر إلى سيان] انها قد تانى ، فاعترضت على مجيئها إلى هذا المسكان . وما أن رأيتها تسخر بالخطر ، وتهزم الحوف ، وتقتحم عرين الأسد حتى هزنى مرآها من الأعماق هزا عنيفا وحج أحسست سرغية ملحة فى السكاء ..

« وقد جاهدت زوجتي أن تبدو مرحة .

« وكنت شديد القلق على سلامتها . ومنذ عشرة أيام فضيت على كل خاطر يساورنى فى أن أحتفظ بسلامتى .. أما الآن ، فقـــد تبدل الأمر تجاما لا بالنسبة لى ، ولــكن بالنسبة لها .

ه انها جسورة ، حكيمة ، رحيمة .

وعندما ظن الجميع أن المهاء صفت ، تلبدت فجأة بغيم كثيف فقد كان الانفاق مع القائد الشاب ، ولكن الجنرال يوان النالى أن له لم يقر الأمر ، فقد خشى أن يختمل عنقه نتيجة هذه المؤامرة ، وأن يدفع هو الثمن ، بينها ينجو الشريك الأول .

و بعد أن أعدت الطائرة ، وأديرت مراوحها ، رفض يوانج أن يطلق سراح المارشال ..

وتعقد الأمر تعقدا عجيبا . ولما بدا ألا حل له ذا الاشكال ، خطرت لهونالد فكرة ، وهي أن تستقبل « السيدة » ، وزوجها ، زعي شيوعيا. وها لم يقابلا شيوعيا من عشرة أعوام، وستؤدى هذه الخطة إلى أن يستوثق الجميع أن سياسة الوفاق جد لا هزل فيه ، وأن الجهة الوطنية حق لا يداخله زيف . فالمارشال سيضع يده في يد واحد من أبغض الناس إليه .. وهنا لن يجد إنسان سبيلا إلى معارضة المارشال ..

ووافقت « السيدة » على مضض . ونجحت الحطة ، وفتح السجن أبوابه ، وخرج الزعم مع زوجه إلى الطائرة فورا ، ومعهما دونالد .

وكان المارشال قبلها قد استقبل القائد الشاب ، وألتى عليه محاضرة أخرى وأخيرة . فلما هم الرحيل عرض « شانج » أن

يعود إلى نانكين في ركاب زعيمه - الذي كاد يحونه - فأبي شيايج كاى - شيك عليه ذلك . ولكنه أصرعلى أن ينفذ خطته ، وانسل إلى الطائرة وركب بجوار السائق .

واستمر سجن القائد العام ثلاثة عشر يوما ، من اختطافه إلى إطلاق سراحه .

وهناك فى نانكين ألح « شانج » فى أن يقــدم للمحاكمة . وقال شيانج انه سيعفو عنه . واكتنى بنقــله من قيادته إلى مكان بعمد.

أما يوانج ، فقد منح ٦٠ الف جنيه ، وأجازة يطوف فهما حول العالم ..

• • •

وهكذا انتهت هذه المحنة العجيبة التى حلت بالزعيم الوطنى ، وكادت توقع الصين كلها فى خطر محقق .

ولكنها من الناحيسة الأخرى أعدت الصين فائدة كبرى . فقد « تأمل » شيانج كاى ـ شيك فى كل ما حدث ، ورأى أن هناك « شيئا » ما قد حدث فى الصين ، هو الذى دعا إلى أن تأبى جيوشه قتال الجيش الشيوعى فى « سيان » ، ولم يكن الحطأ كله خطأ القواد . ذلك لأن الجنود أنفسهم تقابلوا . .

هذا « الشيء » هو أن الصين في أعماقها ملت قتال الصين . ولا سما أن العدو قد اخــترق باب الوطن ، وسار خطوات في أحشائه ...

هـذا « الشيء » هو أن الجهود الكبرى التي كان يبدلها المارشال لتوحيد الصين بقهر الخارجين على الوحدة من الشيوعيين، قد نتأتى بوسيلة أخرى ، وهي توجيه الجميع للعدو الذي يتفق الكل على قتاله ، ولا تختلفون ...

## واذد فلتعلق الحرب على الياباد

وحسبت اليابان أن تحرك شيانج كاى ـ شيك ضدها لبس الاحادثا من الحوادث سرعان ما ينتهى . وأخـــنت تطلق كلة « الحادث » على حربها في الصين حتى بدأت غزوها الكبير لآسيا من ثلاثة أعوام . ذلك لأنها رأت أن الأم خطير جدا .

واذن فقد استفاد الوطن الصيني من درس « سيان » الذي ساقه القدر دون اعداد كبير ، أو ترتيب سبق حدوثه .

واستفاد الشيوعيون أيضا . فقد كان فى وسعهم أن يظفروا برأس المارشال فى « سيان » . ولكنهم تصرفوا تصرفا أحسن ، فقد كفوا عنهم — ولو إلى حين — عداوة الكومنتانج كله . وأخذوا جميعا يتكاتفون ، و يتزاماون فى كفاحهم ضد الغزاة .

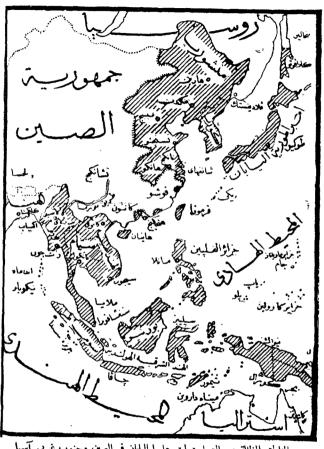

المناطق المظللة هي التي استولت عليها اليابان في الصين وجنوب غربي آسيا حتى شهر اكتوبر سنة ١٩٤٤

# وجها كوج

أنشد شاعر صيني:

- تهب رخ آخرب الباردة ، فتتلاعب بمعطق القديم الذى خضت به المعكة .
- ويمثلى، فؤادى أسى وحسرة ، عندما أرى على معطنى بقد الدم الأحمر .
- لم أعد أملك الآن فى هذه الدنيا غير اثنين : قلب مخلص وروح شجاع .
- وروح سجن . • وسيظل قلبي وروحي معي إلى الأبد ، على الرغم من
  - النلج والبرد اللذين يحبطان الآن بي .

### سير الرئمن

قليل ما يمكن أن نقوله عن حرب شيانج كاى ـ شيك ضد اليابان فى سبع سنين ، وعما قريب تستقبل الحرب عامها الثامن .. وليسما نقوله قليلا ، إلا لأن المركة لم تنته بعد . ولا تزال الصين تحمل سلاحها ، وتتابع كفاحها ، ضد جيوش وفيرة العدد والعدة ، و يحتمل الفريقان خسائر جسيمة . ولكن خطة الدفاع الأولى الى يتبعها القائد الأعلى ، هى أن يكسب الوقت ، و يستخدمه كأقوى سلاح فى يده .

وقد نجحت همذه الحطة نجاحا غريباً . . . ويترب عليها إن لم تحصل مفاجآت ليست فى الحساب — أن تسترد السين حريتها ، وأن يظفر زعيمها بوحدة بلاده ؛ وبأن يجلسها فى مكان كريم بين مجموعة الدول الكبرى . .

حقيقة استولت اليابان على شواطىء الصين كلها ؛ وحصرتها بحراً . وحقيقة خسرت الصين جميع موانها التي كانت تدر على ميزانتها قسم كبراً من إبراداتها .

وحقيقة بلغ مجموع سكان الأراضى التى استولت عليها اليابان ٢٠٠ مليون نسمة . . كل هذا صحيح ، ولكن . .

لكى تستبق اليابان سلطانها على هذه الأرض وهؤلاء السكان فلابد لها منأن تحتفظ بجيش يبلغ ــقبل شن الهجوم الأخير ـــ ٨٠٠ ألف جندى . وهذا غير جيش الاحتلال في منثوريا .

ولكى تتابع اليابان حربها الهجومية ، فهى تخسر شأن كل مهاجم..وخسارة المدافع عادة تكون أقل إذا كان خط انسحابه مفتوحا وراءه. ووراء المارشال شيانج كاى \_ شيك ثلثى الأرض الصينية .

ولكى نظل اليابان محتفظة بمركزها الحاضر، فانها ننفق على الحرب، وعلى مناطق الاحتلال نفقات مستمرة. وليست اليايان من الأمم الغنية، فضائقتها الاقتصادية هى التى دفعتها للحرب، لا تخمتها بالثروة. وكما طال الزمن ازدادت النفقة، واشتد الضغط الاقتصادي في داخل اليابان.

ولقد فقدت اليابان أعصابها فعلا من طول الزمن . إذ أنها قدرت عندما شرعت فى الرد على تحدى شيانج لها أنها ستقضى على جيشه فى ثلاثة شهور . فلما أصبحت الشهور ، أعواماً أخذت تجاهد لسد جميع المنافذ التي تصل منها المعونة أو التجارة الصين. فتحرشت بفرنسا لأن لها مستعمرة (الهند الصينية)، في الجنوب. وضافت بالمجملترا الأنها فتحت طريق بورما الذي يبلغ طوله ٢٥١٠٠ ميلا . وأسأمها الدولار الأمريكي الذي بدأ يتسرب لحكومة الصين بعد أن استحوذت الجيوش اليابانية على كثير من مصادر الثروة والمدن الكبيرة ...

ولم تجد اليابان مناصا من أن تعلن حربا جديدة .

فأما فرنسا فقد خرت صريعة فى عام ١٩٤٠ وأمكنها بسهولة أن تضع يدها على مستعمراتها الجنوبية .

وأما إنجلترا وأمريكا فقد أعلنت عليهما الحرب. .

وهكذا حقق شيانج كل الغايات الني يُرجوها ، فأصبح يعاونه فى حرب اليابان أكبر أساطيسل العالم ، وأعظم مصانع الأسلحة فى الدنيا .

ولقسد حاولت حكومة طوكيو بكل وسيلة أن تقنع المارشال بأن يكف عن حربه لها فلم تفلح .

عمد رئيس وزارتهاالسابق الأميرال توجو الذى أعلن الحرب على الدعم الحية إلى الراديو ؛ وأخذ يخاطب عن طريقه زعيم الصين قائلا له : ضع المعاهدة التى تعجبك ، وأمل شروطك كا

تربد ، وستقبلها اليابان . فلم يرد عليه المـارشال الصينى بكلمة واحدة . . .

وهكذا كادت اليابان تجنوعى قدميها أمام الصين التى لم تنتصر بعد فى معركة واحدة ، ولكن بدون جدوى . ذلك لأن اليابان حسبت الحرب حساباً حسنا ، فوجدت أنها ستبقى فى الصين مليونا ونصف مليون من الجنود، ثم هى تريد بعد هذا مواجهة الأمريكان والإنجليز .. فكيف يتأتى هذا . لابد من مصالحة هذا الزعم . العنيد بأى ثمن .

وحسب الزعيم العنيد حسابه ، فوجد أنه استطاع أن يصبر على الحرب مع اليابان منفردا خمس سنين ، فكيف يتخلى عن كفاحه وقد ضمن مؤازرة عسكرية فعالة من الخارج . .

وهكذا صدق المثل الصيني الذي يقول أنك إذا ركبت على ظهر النمر فسكيف تستطيع النرول على الأرض .

فقد تفاجىء النمر فتثب فوقه ، وقد تبقى فى هذا الوضع الخطر فترة من الزمن ، ولـكن ماان تهبط أرضا حتى تتلقفك أنياب هذا النمر ، وقد ملائنه جرأتك غضبا . . .

وكل ما تعتمد عليه الصين الآن فى حربها ضد اليابان ، هو الإبقاء على جبهة قتال فى الأرض الصينية ، لأن هذه الجبهة تمتد مسافة كبيرة جدا كانت تبلغ ٢٥٣٠٠ ميلا قبل عزل الصين الأخير كما أن هذه الجبهة تعمقت الآن فى داخل الأرض الصينية . وتموين هذا الحط الطويل يحتاج إلى جهود هائلة ، لأن أسوأ ما الصين فى مواصلاتها. فلسكى تنقل جيوشك فى أرض مساحتها نحومليون ميل مربع ، لابد من إنشاء طرق ومطارات وكبارى وبعض خطوط حديدية ، وكل هذا تضطلع به القيادة اليابانية ، أو تحملها القيادة الصينية على ان تقوم به ، وأن تحافظ عليه محافظة تامة .

ذلك لأن المارشال شيايج نظم حرب العصابات تنظيم دقيقا وراء الخطوط اليابانية . فكل ما يبنونه يهدم ، وفى هــذا تجد اليابان أعظم المشقة . .

ويقود المارشال شيأنج كاى - شيك جيشا يبلغ مليون وضف مليون جندى . وثلث هذا العدد مدرب تدريبا تاماً على حرب الحطوط الأمامية. وعند مايجد القائدالعام السلاح الذي يلزمه فسيتمكن من توجيه هذا الجيش كله للهجوم بدلا من الدفاع .

وعلى ذكر الجيش الصينى ، نقول إن قواده يجدون مشقة كبيرة فى تكوين جيش موحد من المجندين القادمين من أنحاء متباعدة تختلف لهجتها [رغم أن اللغة واحدة كا ذكرنا] ، وتختلف عاداتها ويختلف طعامها .

وهذه اللشقة تحمل في طواياها نعمة فهي حقيقة مرهقة من

وجهة النظر العسكرية . ولكن بعد أن يتم مزج هذه الوحدات وتعويدها على نطق واحد وحياة مرتبة ، ستكون في الستقبل نواة العسين الجديدة التي كافح صن يات - سن وحواريه شيانج كاى \_ شيك في سبيل إيجادها .

ولقد سار حزب الكومنتانج وحكومته خطؤات حسنة فى سبيل نشر التعليم و توحيد الصين عن طريق المدرسة والجامعة . واليابان تعلم هذا جيدا ، وتخشاه جدا ولهذا فحق ما يقال من أن كل مدينة يظفر بها الجيش الياباني يبدأ بالمكاتب العامة والجامعات فيحرق كتبها حرقاً ، لأنه يخشى من هذه الكتب أكثر مما يخشى الأسلحة الصينية . ففيها الصين المقبلة . وأما الجيش والحرب فهي صين اليوم .

بللقد ذهبت اليابان إلى ماهو أبعد من هذا، فهى تعرف أين توجد المدارس والجامعات فى أيحاء الصين المترامية . وترسل طأراتها ، لا لتضرب كبريا ، أو خطا حديديا ، أو نكنة ، ولكن لتدك هدده المعاهد العامية . فهى عندها أخطر هدف عسكرى يجب تدمره قبل غيره .

وهذه الطائرات التي توغلت في الصين إلى مسافات بعيدة ، قالت لسكان المناطق النائية \_ وربما للمرة الأولى \_ أن في البحر الشرق جزيرة اسمها اليابان ، أرسلت عساكرها لاحتلال أرض الوطن . فيسعى أهل هذه المناطق حفاة إلى زعيمهم لكى يحار بوا معه ويموتوا فداء وطنهم .

وإذا كان شيانج كاى \_ شيك قد أفلح فى شيء ، فقد عرف كيف يستغل غلطة اليابان بمحاولتها احتسلال الصين العسكرى [كانت تستطيع بلوغ أهدافها الاقتصادية بطريق آخر] ، و ينفخ فى بوق يدوى صوته فى أنحاء هذه القارة العظيمة لمكى يوقظها على مغى يطرق الآذان للرة الأولى : وهو أن الصين \_ أم الجيع \_ فى خطر ، فتكاتفوا لإنقاذها . .

وللرة الأولى و بفضل اليابان أيضا — ظهر فى الصين زعم ، حاكم ، لا يعتمد على صفته الدينية مثلما كان الأباطرة السابقون ، و إنما يعتمد على إخلاصه لبلاده وكفاءته الذاتية لسكى يجمع حوله حب وطاعة الملايين العديدة من البشر . . وهو بعد هذا على دين ليس هو دين هذه الأمة الكبيرة أغلبتها وأقليتها ! !

وفى هذه النقطة يختلف شيانج كاى ـ شيك كحاكم المصين عن الميكادو ، وغاندى . فأولها ملك ، وثانيهما زعم . . . وطاعة قومهما لهما مشوبة بنوع من التصوف الدينى .

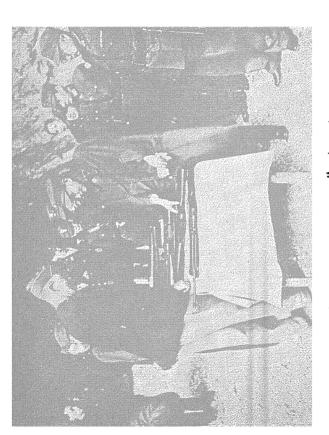

المارمشال بخنار أنواعا مه السهوج الختبف فيشد

## الحرب والسلم

الجراحات الدامية التى تدى فى جسم الصين .. هذه الأرض الطيبة الوادعة ، ستلتم بعد حين . ولا يحتاج شيانج كاى \_ شيك إلى أكثر من أن يفتح طريق إمداده من حلفائه الديمقراطيين ، ولديهم الكثير مما يحتاج إليه .

والمدد المنتظر ليس طريقه من بورما التي سمع الناس كثيرا عنها . فني بورما حقيقة طريق ذكرنا طولها . ولكنها لا تكفي للنقل الحربي بالكميات التي تحتاجها الصين ، كاأنه معرض للسيول الاستوائية في الصيف . وكثيرا ما تكتسح هذه السيول الكباري والمواصلات الصناعية في الطريق .

ولكن البحر هو الطريق الأهم ، الذي يحمل أكداس الأسلحة والأغذية والمهمات ، بملايين الأطنان إن أراد الحلفاء . اما وقد فتحت الولايات جبهتها الجديدة في الفليبين ، وقررت الاستيلاء عليها فيجب أن تكون وثبتها التالية على فرموزا ، ثم على شاطئ الصين الشرق حيث تنصل جيوشها بجيوش المارشال شيانج كاى \_ شيك .

وقد ذكرنا أن اليابان حاولت منعامين أن تعرض صلحا عن طريق الأثير على زعيم الصين . وليست هذه هى المرة الأولى التي تمت فها هذه المحاولة .

فقد استولت الجيوش اليابانية على عاصمة الصين بكين، وكانت تظن أن الصين ستلتى السلاح ، ولكن المارشال انسحب إلى مدينة جديدة اتخذها عاصمة ، ثم ثالثة وهكذا .

وفى سنة ١٩٣٧ - عند سقوط بكين - حاول سفير المانيا أن يعرض الصلح على المارشال باسم اليابان . فزاره ، واستقبلته -كالمعتاد - مدام شيايج ، وقدم لها وثيقة الصلح ، فألقت عليها نظرة ثم قالت للسفير : \_ إنى أسر إذا أرأيتك مرة أخرى .. هل تتكرم وتخبرنى عن حال أطفالك الأعزاء .

« فتكرم » وحدثها عن الأطفال ، ولم يدر أى حديث عن الصلح . وغضبت اليابان غضبا اسود من هذا الرفض لشروطها ، وقررت أن تسحب اعترافها بحكومة الكومنتانج . وأعلنت أنها عما قليل ستقبض على شيانج كاى \_ شيك ، وتقطع رأسه كثائر متمرد !!

وفی دیسمبر ســنة ۱۹۳۸ أعلنت طوكيو شروط صلح جدیدة هي :

١ حــ اعتراف الصين بحكومةمنشوكو التابعة لليابان ، وانضامها
 ليثاق مناهضة الشيوعية .

٢ - تصبح منجوليا الداخلية منطقة « لاشيوعية » خاصة .

٣ ــ احتلال مناطق مختلفة من الصين بالعساكر اليابانية .

ع - فتح الصين ـ ومنجوليا الداخليـة \_ ومقاطعات الشمال المخس المنفوذ الاقتصادى الياباني .

ه - حل حزب الكومنتانج ..

ولم تجب الصين طبعا على هذه الشروط المهينة .

وفي أوائل سنة ١٩٣٩ أعلنت مدام شيايج كاي ـ شيك

الحد الأدنى لشروط الصلح . وكانت الصين وقتها قد يئست من معاونة الدول وعصبة الأمم لها . وكانت هذه الشروط: سلم مع الشرف يعترف بسيادة الصين على أرضها ، واستقلالها الإدارى وأن تعامل الصين دوليا على قدم المساواة مع غيرها .

وفى سنة ١٩٤٤ ، بعد أن تطورت الظروف الدولية هذا التطور المدهش لمصلحة الصين ، لم ترض الصين بغير الاستقلال الكامل مع كل وسائل تأمين المستقبل ، وقد يكون من وسائل التأمين الاشتراك في احتلال اليابان !!

وإذا كانت الصين قبل اليوم تتخبط فى ظلام الوحدة ، فقد استبان الآن طريق النصر أمامها ، وعرفت من أين وكيف تظفر باستقلالها التام الذى تريده . .

وإذا كان شيانج كاى ـ شيك قد كابدخلال السنين الماضيات كل هذه المشقة لكى يشق أمام وطنه طريقا غير طريق العبودية فإن أمامه طريقا أطول ، وجهادا أعنف لكى يكسب السلم .

<del>-->>>)0(<<--</del>

## معركة السلم

كانت الصين مطمورة طوال ٤٠٠٠ سنة تحت طبقات من التراب أهالها عليها الزمن ، وفساد الحكم ، ورداءة المواصلات ، وإمال المرافق العامة ، وسوء الظروف الاقتصادية .

وهب الدكتور «صن» يزيح عن بلاده أكداسا بعد أكداس من هذا التراب. ثم كانت الحروب التي كادت تزعزع الثقة بمستقبل هذه البلاد. ولكن هذه الحروب ، كانت أيضا من العوامل الهامة في يقظة هذا الجسم الهائل المترامي الأطراف الذي كان مستلقيا على الأرض يغط ، ولغطيطه صوت منكر غليظ .. فقد تحرك .. ثم استيقظ .. ثم تثا ب وتمطى .. ثم وقف على رجليه .. ثم أخذ يفرك عينيه بيديه ، ويجرب كيف يحرك أطرافه .. وبتى عليه أن يستخدم جسمه كله فها خلق الله من أجله الأجسام: حركة ونشاطا وانتاجا .

ولحكومة المارشال شهيانج كاى \_ شيك ، ولحزبه \_ الكومنتانج \_ برنامج انشأئى من الطراز الأول يحاول الجميع تنفيذه مسترشدين بثقاة من رجال الغرب ، ومعتمدين على شباب الصين الذين تلقوا تعليمهم في أعظم جامعات العالم ..

وقبل كل شيء ، تهتم الحكومة الصينية \_ ومنحقها أن تفعل باغاء الشعور الوطني بين السكان ، وتذكيته ، لا بضغط الحرب . ولكن بالعوامل التي تجعله طبيعة أصيلة في نفس كل صيني . حقيقة كان غزو اليابان سببا هاما في أن عرف الصينيون بوضوح كل ما تدل عليه كلة «وطن» . ولكن سيأتي يوم تنتهي فيه غارة اليابان على جارتها ، وتبتى الصين لمصيرها .. وفي انتظار هذا اليوم يعمل المارشال وأعوانه على تنظم أمته تنظم داخليا دقيقاً .

وقد بدأ .. بدأ بالمجالس البلدية والمحلية .. مجالس الأقاليم التي تهتم بالمرافق المحلية ، وتعلم الناس كيف يتعامون أن لهم حقا في حكم أنفسهم ، وحقا في الاشراف على أداة الحكومة ..

أدخل حديثا نظام الإدارات الإقليمية المستقلة استقلالا جزئيا [وهو أضيق نطاقا من نظام الولايات المتحدة] . كان ذلك في عام ١٩٤٤ . وقد دلت احصاءات وزارة الداخلية الصينية الأخيرة ، على أن هذا النظام طبق في ٣٤٢٧٥٢٥ بلدة \_ وهي أصغر وحدة إدارية فى الصين . وهذا الرقم يبدو كبيرا .. ولكن لا تنس أن مساحة الصن أكر من مساحة أور با !!

ولا جدال فى أن المثابرة على نشر هذا النظام، و إشعار الأهالى إشمارا جديا بأن أمرهم موكول إليهم سيبدل من العقلية الصينية القديمة التى كانت تعتمد اعتمادا كليا على حكومة مركزية تترك لها التصرف فى كل مقدراتها دون تذمر، أو استقراء لرغبات الشعب وحاجاته...

وهذه هي الخطوة الأولى نحو الديمقراطية .

والواجب الثانى الذى تضطلع به الحكومة الصينية هو التعلم ونقل هذه الملايين الهائلة من حالة الجهالة المظلمة إلى نور العلم ليس بالأمر الهين . إن بلادا يقل عدد المتعلمين فيها عن ١٠/٠، ، تحتاج إلى اعتمادات ضحمة ألكى توجد أداة التعلم من مدرس وكتاب ومدرسة .

ولقد تعاونت وزارة المعارف مع المجالس الاقليمية تعاونا وثيقا لنشر التعليم فى الصين ، فأنشأت برنامج السنوات الحمس عام ١٩٤١. لكى تنشر بموجبه التعليم فى ١٨ مقاطعة من مقاطعات الصين .

وتشرف هذه الوزارة ، منذ أنشىء الحكم الوطني الجديد على

ر بع مليون مدرسة ، معظمها من المدارس الشعبية وعدد التلاميد في هذه الدارس ٣٦ مليو نامن التلاميذ .

ويقضى نظام السنوات الخمس بانشاء مدرسة فى كل بلدة بالصين ، أى أنه بعد عامين سيتم اتمام هذا البرنامج ، إذ تدل الاحصاءات الأخيرة على أن العمل يسير فى سبيل الانجاز كما قدر له مع اختلاف يسير .

والصين بلاد ضخمة كما قلنا . و بعد أن يتم هــذا البرنامج ، سيتبتى فى الصين ٢٥٥ر٦٨٣ر١٥٤ أميا ، لابد من تعليمهم حتى يقال ان الأمية محيت من الصين ، وهذا الرقم يمثل ٣٤./ من عدد السكان .

ولكن إذا وصلت الحكومة في آن قريب إلى أن ترتفع بنسبة عدد المتعلمين إلى ٧٠.٦٠ فهذا نصر كبير للارادة القوية ، والعزم الأكيد على السير في طريق الحضارة والتقدم .

و بهذه المناسبة نذكر أن مشروع مكافحة الأمية فى مصر ، الذى قدر لهأن يتم فى ٤ سنواتسيعلم ٧٠٠٠ من عددالسكان فقط و بهذا تكون الصين قد سبقت مصر ، على الرغم من وجود كل أسباب التبسير فى مصر ، ووجود كل أسباب التثبيط والتعسير فى المين . إلا أن مكافحة الأمية هناك ، تتم وسط موجة كبرى من

الحماسة الشعبية العظيمة ، وقد جعلت فريضة وطنية مقدسة على كل قادر . أما عندنا فى مصر ، فالأمر يسير فى «روتين» حكومى عادى ، لم يجند له الاحساس القومى العام بعد .



يخلق انتشار التعليم ناشئة صينية جديدة تهيم بالحرية وتهتف بهما

وسيساعد نشر التعليم فى الصين ، بهذه الهمة التى تبذل الآن، على أن تباشر الحكومة الصينية حياتها الدستورية ، وتحافظ عليها من كل عبث .

وعندما يطبق الدستور تطبيقا تاما ، فسيكون نواب الأمة في علمها التشريعي ١٢٠٠ نائبا

وقبل الحرب جرت انتخابات ، فكان عدد النواب ٩٥٠ نائبا وتواجه وزارة الداخلية الصينية مشكلة معقدة الآن ، وهي إحصاء عدد سكان الصين !! ذلك لأن كل نائب عمثل عددا معينا من السكان .

ومن المقرر الآن ، أن يجتمع أول مجلس كامــل للنواب الصينيين بعد عام واحد من انتهاء الحرب .

•••

والتعليم ؛ وتنمية الشعور القوى ، سيجعلان من الصين أمة متحدة متاسكة من البرجة الأولى ، لأنها ستعرف وللرة الأولى - كيف تحكم نفسها حكما يؤيده ويسنده كافة أفراد الشعب الصيني .

ولكننا نامح بين حين وحين صحافة اميركا ، تحاول أن تلتى

بعض الغموض على مستقبل الصين ، وتستمد هذا الغموض من حاضرها .

وأمامى الآن بحث لخصته مجدلة المختار لأحد الصحفيين الاميركيين الثقاة فى المسائل الصينية قال فيسه : « لعل مستقبل المحيط الهادى ، ومنطقته ، أهم للولايات المتحدة مباشرة مما عسى أن يحدث بعد الحرب فى بولندا أو يوغوسلافيا ، أو فرنسا ، أو اليونان .

« وسيدبر الأوربيون أمورهم بمعونة أو بغير معونة منا بعد الحرب . وقد أوضح ذلك فى الشهور الأخيرة ، الروسيون ، والفرنسيون ، والبريطانيون ، والبلجيكيون وغيرهم . وأكبر حلفائنا \_ وهم البريطانيون والروس \_ معنيون بستقبل اوروبا أكثر من الأميركيين ، ومن أجل هذا ارتبطوا فى اوروبا بما لانزال نتردد فيه . »

ومعنى هذا الكلام أن اوروبا وشؤونها تهم الدول الأوربية ، ولا تستطيع اميركا أن توليها من العناية ما تستحق . أما آسيا فالأمر فيها يختلف ، ويجب أن يكون لأميركا الكلمة الأولى في شؤونها .

ويؤيد هذا المعنى ما استمر فيه الكانب. إذ قال:

« ولكن الأمر علىخلاف ذلك فى المحيط الهادى ، فقد أخذت الميركا فيه على عاتقها عهودا جسيمة ، دائمة . وقد تقبلت السؤولية عن إقامة نظام بعد الحرب فى آسيا بعد نزول اليابان كدولة عسكرية . »

وإذن فلن تكون الصلات بين اميركا ، وبين الصين صلات عادية ، لأن لأميركا تبعات جسيمة ودائمة نصت عليها المعاهدات ، وقضت بها هذه الحرب التي تدور الآن ، والتي سيرتب عليها تحرير الصين ، وإعادة الأجزاء التي انتزعت منها إلى الحكومة الوطنية ..

ولكن هل يمكن أن تكون هذه التبعات من النوع الذي كان موجودا قبل الحرب في صورة امتيازات ، ومناطق نفوذ ، وتدخل في أدق خصائص السيادة للحكومة الصينية على أرضها ..

لانظن أن ذلك كذلك، لأن الصين أحسنت استغلال الظروف الحاضرة ، وعرفت كيف تتخلص من معاهدات الامتيازات الاجنبية ، معتمدة على حاجة حلفائها لها في صراعهم الحاضر.

فغي أوائل سنه ١٩٤٣ عقدتالحكومة الصينية انفاقيات مع

حكومتي لندن ووشنطن تنازلت بمقتضاها الحكومتان الأخيرتان عن امتيازاتها في الصين .

اذن فلن تعود هذه الامتيازات ، التي كانت لعنة على كل أمة رضيت بها ورضخت لعبوديتها ..

واذن فماذا يقصد الكتاب الاميركيون بالإشارة إلى التبعات، وضرورة التنبه للمستقبل ؟ . . لا يتردد الكاتب الذى نشير إليه فى التصريح بأن الصين لا تصلح لأن تكون دولة من السرجة الأولى فهو يقول :

« إن من الحطأ الشديد ستر الحقائق الحالية عن الصين ، لأن ذلك يوهم الأميركيين أن كل ما علينا في الشرق الأقصى هو أن نهزم اليابان ، فيسعنا حينئذ أن ننفض يدنا من الأمركله ، وندعه لأصدقائنا الصينيين . وهذا خطأ ، لأنه لا يساعدنا على أن ندرك الكنه الصحيح لتعهداننا التي ارتبطنا بها في آسيا . ومؤدى ذلك أن نعجز عن النهوض بهذه التبعات »

واذن فهناك دعوة إلى عدم ترك الصين لشأنها بعد الحرب . وتستند هذه الدعوة إلى تصريح مبهم منسوب للرئيس روزفلت يقول فيه إنه « دائما يذهب إلى (١) وجوب معاملة الصين كدولة من الطبقة الأولى لمنع الحرب فى منطقة المحيط الهادى من التطور إلى حرب بين البيض والشعوب الماونة (٣) ويقرر أن الصين ستكون فى مدى جيل أو جيلين دولة من الطبقة الأولى »

و يعلق الكاتب على هذا التصريح بقوله :

« لا ينبغى أن يعمينا العطف على الصينيين ــ بالغا ما بلغ ــ عن الحقيقة الواقعة وهى أن الصين ليست دولة كبرى . وأنها لا يمكن أن تصبح كدلك قبل جيل أو جيلين على الأقل! »

و يختم الكاتب بحثه بقوله :

« إن السلم فى المحيط الهادى بعد هزيمة اليابان ستكون ساما قلقة جدا ، ولا سبيل إلى الاحتفاظ بالسلام اللا بأدق فهم وأعظم حلم وصبر من جميع من يعنيهم الأمر . وسيتطلب نصيب امريكا من هذا السلام مستوى عاليا من الاقتدار السياسي واحتفاظا بقوة الميركية عسكرية و بحرية إلى أجل غير مسمى » .

ولوكان هذا رأيا فرديا لما حفلنا به ، ولما كان له كل هـذا الإهتام فى كتابنا . ولكننا رأيناه يتردد أكثرمن مرة و بأساليب مختلفة فى الصحافة الامبركية .

ومن حق اميركا الآن التي تعدالمعينة الأولى للصين في كفاحها

من أجل حريتها أن تتكام كما تشآء . وأن تصف الحكم الصيني كما تريد ، وأن تنزله المنزلة التي تراها تتكافأ مع مستواه الحضاري ..

ولكن من حق الصين أيضا أن تمعن النظر في هذا الـكلام، وأن تفتش على البواعث التي تحمــل كـتابا في اميركا يقودون الرأى العام هناك ، على أن يقولوا ويؤكدوا، أنه لابد من مضى زمن كبير على الصين حتى تصبح أمة من أمم الدرجة الأولى ..

ومن واجب الصين أن تتبين العلة لمثل هذا الرأى ، وأن تجد حتى تحوله إلى وهم ، تكذبه الحقائق ، وتكذبه ارقام من مثل الأرقام التى ذكرناها . .

وقد تحدثنا عن العلم ، وعن تنظيم أداة الحكم .. ولكن هدذا لا يكفى . ولكن محور الجهاد لكل أمة ، والعنصر الذي لا تستغى عنه لكى يقال إنها أمة حية ، هو ثروتها القومية .. مقدار إنتاجها .. مدى رفاهية أهلها ..

هذه الملايين التي تتساقط كل عالم كالذباب من الجوع .

هــذه الملايين التي آذتها الحروب ، وأنهكتها الفاقة ، وران عليها الجهل ..

هذه اللايين التي أغلق عليها باب الحياة المتدلة الكريمة . هذه الحالة للربرة التي جاءت حكومة «الكومنتانج» فوجدت بلادها عليها، هي التي يجب أن تتبدل، وتتبدل بسرعة تشبه سرعة السحر ..

لابد اذن من أن تزداد ثروة الصين ، وأن تنمى .

والحكومة الصينية تبذل فى هذا الباب مجهودا تحمد عليه . فهى تحاول أن تعيد توزيع السكان على رقعة الأرض التى تحكمها، ولاسما الذين هاجروا أمام الغزو اليابانى فى منطقة السواحل إلى الداخل .

ووزارة الزراعة والغابات تحدثنا في هذا حديثا يجب أن نقف عنده . فهي تقول إنه بوجد في الصين من الأراضي البور القابلة للزراعة ٤٧٦،١٦٦،٠٤٣ (شي مو » [وهو مسطح من الأرض يعادل سدس فدان] . وتوجد بهامساحة مقدارها ١٠٣٨٤،٣٨٤ (شي مو » لزراعة الغابات . وقد اجتهدت الوزارة في نقل السكان إلى هذه المناطق . مقطعة كل أسرة من ثلاثة أو أربعة أشخاص اقطاعية من ٢٠ إلى ١٠٠ (شي مو » . وقد تم نقل عدد كبير من الأسر إلى هذه الأرض ومدوا بالمال وأدوات الزراعة التي تمكنهم من استغلال هذه الأرض .

وهذا حسن ، والتفكير في زرع هذه الساحات الشاسعة من

الأرض المهملة جميل .. ولكن ليس هذا هو كل شيء . بل ليس هذا شيئا يذكر إلى جانب ما يجب أن يعمل لزيادة ثروة الصين . عبثا يظل زعماء الصين يتحدثون عن بلادهم على أنها بلاد زراعمة وكن ...

عبثا يحسب هؤلاء السادة ، وكل المسؤولين عن مصائر أى أمة فى العالم ، ان الفلاحة تكفى لرقى الشعوب فى العصر الحديث . عبثا يظن أحد أن أمة من الفلاحين يمكن أن تجد لها مكانا بين مجموعة الشعوب الحديثة الحية فى هذا الكوكب الذى نعيش فسه .

إنما تقوم الحضارة وتزدهر في عصرنا الحاضر عن طريق الصناعة...

الصناعة ـــ ثورة العصر الحديثـــ هي التي تضمن رفاهية الشعوب وهي التي تستطيع أن توفر القوت للجميع .

وسيقول ناس — وقد قالوه فعلا — إن الكثير من المواد لأولية اللازمة للصناعة ، ومنها الحديد والبترول ، تنقص الصين . ولا مجال لأن تصبح الصين أمة صناعية من غيرها ..

وهــذا قول مرذول ، ودعوة متسرع عجول . فنقص أى مُودة من المواد الحام أو المواد المحركة، ما كان ، ولن يكون عفبة في سبيل الصناعة . فانجلترا لا تزرع بزرة واحدة من القطن . وهي أعظم أمم العالم غزلا ونسجا للقطن ، لأنها تنقله من أطراف الأرض . ولم تجرب الصين أن تحتبر كل أنحائها لتعلم على وجه دقيق ما يخيء جوفها من الكنوز المدنية .. وعلى فرض أن جوفها خواء من المعادن ، فني أنهارها السريعة المتدفقة ، الكهرباء ، أعظم القوى المحركة الذي تقوم على تياره أعظم وأضخم الصناعات .

واجب الصين الأول اذن هو أن تتحول إلى أمة صناعية ، وأن تبنى مستقبلها على صوت الآلات ، ووراء جدران الصانع ... ولا يحتاج تنظيم الصين ، وتعبئتها للصناعة إلى وقت طويل . ولكن يحتاج إلى عقيدة قوية في أهمية الصناعة وجدواها .

وما استطاعت اليابان أن تبسط هذا السلطان الهائل على آسيا نم على اقتصاديات العالم ، إلا لأنها نقلت المواد الحام وصنعت . وقد ذاقت الصين مرارة العوز الصناعى فى كفاحها الطويل المضى ضد جارتها القوية .. وقوية لأنها صانعة .. لا أكثر .

وليس معنى هذا الذى نقوله أن الصين لا تصنع شيئا للآن .. لا ، ولكنها كانت قد بدأت نهضتها الصناعية على استحياء أبى بطء شديد ، فلما طاف بها أعصار الحرب دم الكثير من هذه الصناعات بأيدى الصينيين أنفسهم حتى لا تقع غنيمة فى يد العدو. ولكن الحكومة الصينية حاولت مع هذا أن تنقل معها جانبا من صناعاتها ووفقت فى هذا بعض التوفيق .

ومن طريف ما يذكر، أنه حدث مرة أن صدر الأمر بالانسحاب من إحدى المدن، ونقل مصنع كبير معالقوة المنسحبة. وفي هذا اليوم كان العال مضربين عن العمل لسبب من الأسباب، فرفضوا إطاعة هذا الأمر الذي صدر لهم في الساعة الخامسة بعد الظهر.

ووقع المسؤولون فى حرج شديد: لو أخذوا العال بالشدة فقد يدم المصنع ، و إذا انتظروا حتى يتم التفاهم مع العال فقد تضيع الفرصة و يظفر اليابانيون بالمدينة .. ولكن حدثت المعجزة ، فقد ظهرت فى هدندا الجو المكهرب « سيدة » الصين الأولى مدام شيايج كاى \_ شيك ، وتحدثت مع العال حديثا قصيرا . وما أن أتى الصباح حتى كان المصنع قد نقل .

أجل ـــ الصناعة هى حجر الزاوية فى مستقبل الصين . وليس معنى هذا أن تترك الزراعة أو تهمل . لا . ولكن تخضع الزراعة نفسها للصناعة ، بمعنى أن توضع فى أبدى الفلاحين الآلات الزراعية الحديثة ، ويشرف العلم والعلماء على انتاجهم حتى يصل إلى الدروة جودة وكثرة .

أجل — العقل العامى الهندسى هو الذى يجب أن يسود ويتسيطر. ولا نجاة لأمم الشرق من وهدة التخلف إلا فى كنف الصناعة والإنتاج الكبير الذى يرق مستوى الحياة ، ويرتفع بالفكر إلى أوج رفيح ، ويجعل للحياة طعا ومعنى .

•••

وقصة المواصلات تحتاج إلى عناية ، لا تقل عن العناية بأعظم المرافق الحيوية .. وقد ذكرنا قبل أن زعيم الصين الأول الدكتور « صن » كان يرى ضرورة التعجيل بإنشاء ١٠٠ الف ميل من الحطوط الحديدية ، ومليون ميل من الطرق الأرضية، حتى تصبح أمة موحدة .

وقد بدأت شركات الطيران الأوربية - وعلى الأخص شركة

الوراسيا الألمانية — نشاطها ، فى إنشاء شبكة خطوط هوائية من أعظم الشبكات المائلة لها فى العالم . ولكن الحرب الحاضرة ، وشدة ضغط اليابان أوقف نمو هذا التطور الهام .

إلا أنه لا يمكن الاعتاد على الطيران وحده ليكون وسيلة المنقل القومى . فسكة الحديد ، كانت وستظل من أهموسائل النقل الحديث على الأرض .

وقد ظهر أخيراكتاب هام عن هذا الموضوع ألفه الوزير الصيني « شانجكاي ــ نابو » الذي تقاعد منذ عامين فقط .

فنى عام ١٩٣٥ تلتى هـــذا الوزير دعوة من المارشال شيانج كاى ــ شيك لكى يتولى إدارة السكك الحديدية فى الصين وفى عام ١٩٣٧ تولى وزارة المواصلات كلها . وقبل تقاعده عام ١٩٤٧ ، كان قد أضاف إلى السكك الحديدية فى بلاده ١٩٣٣ ميلا ، كا مهد ١٩٤٤ ميلا من الطرق الأرضية

وقد أورد هـذا الوزير السابق تفاصيل طريفة عن تاريخ انشاء السكك الحديدية في الصين . فقد قال إنه منذ سبعين سنة كان امبراطور الصين يحتفل بذكرى معارضته في انشاء أول خط حديدي في بلاده لأن « الأجانب الجهلاء يريدون اشاعة

الفوضى فى الأرض التى يسكنها بنات الآلهة . وخادمات البحر . والأرواح العاوية » كما ورد فى المرسوم الامبراطورى

ومع مضى الزمن أمكن التغلب على المعارضات الكثيرة وانشاء أول خط في البلاد .

وعندما نشبت الحرب اليابانية الصينية ، كانت قيادة الجيش تأمر بمد خطوط حديدية تمس لها خطط الحرب الاستراتيجية . وكانت تحرس هذه الخطوط حراسة قوية ، لأن بعض الأهالى الذين لا يزالون متأثر بن بآراء المبراطور الصين من سبعين سنة ، كانوا يحاولون الإغارة على هذه الخطوط و تحطيمها .

وقد استولت اليابان على معظم الشبكة إالحـديدية الشرقية ولا علك حكومة المارشال شيايج كاى \_ شيك عير بضع مئات من الطرق الحديدية الآن .

ومؤلف هذا الكتاب يتمثل أمامه المجهود الهائل الذي يحتاجه من الحطوط التي نلزم بلاده ، و يندى شبئا من التشاؤم في امكان تحقيقه بالسرعة المطاوبة . ولكنه يقول ان أمام الصناعات الغربية فرصا طيبة لكى تلعب دورها في مد هذه الخطوط عندما تسنح لها الفرصة .

## فصة الأفيود

وأظن أن شيئاً ينقص هذا الكتاب ، اذا لم نقل كلتين عن « قصة » الأفيون فى الصين . التى يقترن اسمها فى ذهن الكافة بدخان متكانف ينعقد فى ساء الغرف الخلفية ــ وربما الأمامية ــ من حرق هذا المخدر . .

وقد أحاط الحديث عن الأفيون في الصين الكثير من المبالغة . والتهويل . فليس محيحاً أن كل صيى يفطر إذا كان الصباح برغيف من الحبر ، ورطل من الأفيون . لأن رطل الأفيون يقتل قطيعاً من الفيلة !! وليس محيحاً أن حكومة الصين تحكم بالإعدام على كل مدخى الأفيون هناك ، لسبب بسيط ، وهو أننا لم نسمع أن ربع سكان الصين أعدموا في عام من الأعوام . . .

و يحسن قبل كل شيءأن نذكر حقيقتين : الأولى أن نفختين أو ثلاثة من دخان الأفيون لا تكفي لأن تتداعى تحت وطأتها

أخلاق وروح وجسد المدخن . فني هذا شيء من المبالغة ، والثانية إن بعض الأطباء ذوى المكانة والعلم ــ وعلى الأخص من الأميركيين . يؤكدون أن الأفيون لا يزيد في اضراره بمتعاطيه على بعض أصناف الويسكي القوية . . ويقل تأثيره أحياناً عن بعض الخر الصرفة أو المعزوجة . . . عزوجة يخمر آخر .

و يدخن عامة الصينيين الأفيون ، وعلى الأخص \_ الكولى \_ أى طبقة المال الفقراء ، مثلما يتناول بحارة الأسطول البريطاني كو با ضخماً من البيرة بعد يوم من الجهد الشاق المضى . كا أن طبقة المترفين من الصينيين تمتص نفساً أو نفسين إذا أقبل الغسق بنفس الطريقة التي يرشف بها أحد المترفين في نيو يورك جرعة أوجرعتين من الكوكتيل قبل الذهاب إلى سهرة شائقة في الأوبرا .

وقدنشأت عادة تدخين الأفيون في الصين، للتخفيف والترفيه.. أعنى لازالة التأثير المضى الذي يحل بأبدان الصينيين السكادحين فى الحياة الذين يشتغلون عامة يومهم بأشق الأعمال. فالأفيون ينسيهم متاعب يومهم، أو هكذا يزعمون . . .

كما أن هذه الطبقة الفقيرة ، التي ينهكها العمل فوق طاقتها ، يضنها أيضاً الجوع، لتفاهة أجورها، ولا سبيل لاسكات نداء المعدة أو بالقليل لاخفات صوت هذا النداء إلا بتخديرها. فالأفيون يميت ألم الجوع وألم البدن . .

وقد نقل جون جنتر عن أحد الأجانب القيمين في الصين ، الممتازين بالفطنة والذكاء قوله : « الأفيون للصيني يضيف إلى يوم عمله ساعة من أبهج ساعات النهار !!» .

ويقول نفس الكاتب: للأفيون دخل في شؤون السياسة ، والاجتماع ، والاقتصاد الصيني ، أكثر من دخل الحور في حياة الأمريكيين مثلا. ولقد عاش معظم الأميركيين في زمان حرمت فيه الحمر . ولسكي تجرب مثل هذه التجربة في الصين . أي المنع البات لا بد من القضاء على إرهاق البدن ، ومسببات الجوع . . أي لا بد من الارتقاء بالمجتمع و بمستواه المادي ارتقاء كاملا .

وكدت أنسي . .

فالأفيون مصدر هام من مصادر الإيراد الحكومى ، الذى تفرض عليه ضرائب باهظة . ومنذ أعوام [كتب هذا الكلام عام ١٩٣٩ أى قبيل الحرب العالمية الحاضرة مباشرة ]كان دخل مقاطعة (هو نان Honan) من الأفيون ٢ مليون جنيه في السنة وان المقاطعة الأخرى التي تشبهها في النطق العربي ، و إن اختلفت في النطق الصيني وهي (هو نان Hunan) فكان دخلها ٤ مليون جنيه . وإما مقاطعة كوانتنج فكان دخلها ٠٠٠٠٠٠٠ ٢ جنيها

وقد غطى اليابانيون من دخل الأفيون وحده فى جيهول جميع نفقات حملتهم على هذه المقاطعة ، وخرجوا على عجل بأر باح مركبة

ويقدر نفس الصدر ، وهو جون جنتر في كتابه Inside Asia أن حكومة المارشال شيانج كاي ـ شيك تتقاضي ضرائب سنوية على الأفيون تبلغ ٠٠٠٠٠٠٠ دولاراً صينياً \_ الدولار الصني نحو ثلاثة قروش ونصف قرش بالعملة المصرية . [ هذا تقديرعام ١٩٣٨ ] . ولكن الكاتب يشير إلى أن الدخل من الأفيون يدرج في ميزانية سرية ، ولا يضاف مطلقاً إلى أبواب المزانية الرسمية ، ولا إلى الإحصاءات العامة . وكل دخل الأفنون ينفق على الشؤون العسكرية . وعندما شرع المارشال في حربه الكبرى ضد أمراء الحرب لتوحيد الصين ، ضرب ضرباته الأولى الحاسمة في المقاطعات الغنية بانتاج الأفيون ، ليضمن مالا ثابتاً ينفق منه على برنامجه الكبير. وقد تأكد بجاح حملته عند ما عرف أنه وضع يده على هذه المناطق . . لأن الحرب هي المال . . والمال هو وقودها ، ومحركها الأكبر والأهم .

وحكومة الصين الوطنية تدرك تماماً مضار هـذه الآفة على كيانها الوطنى والاجتماعى . ولكن ليس فى استطاعتها أن تقضى علمها بجرة قلم ، أو بأمر تصدره . لأن العادات التى تأصلت منذ أحقاب طويلة تحتاج فى استئصالها إلى جهود متوالية .. والمخدرات فى مصر لم تنقطع تماماً ، على الرغم من أن الحملة عليها بلغث أشدها وعلى الرغم من أن المصريين ليسوا من شعوب المخدرات

ومما يؤدى الحكم الوطني في الصين أن كثير آمن الفلاحين يفضلون زرع الأفيون [ نبات الحشخاش المعروف ] على زرع القمح ، فيموتون جوعاً ، لأنه لا يوجد لديهم ما يقتاتون به .

ولا يمكن الجزم بما اذا كانت تجارة الأفيون في الصين عملا مشروعاً أو غير مشروع، ولكن يمكن الجزم بأن الحكومة خطت خطوات حاسمة وجريئة في السيطرة على انتاج الأفيون والا تجار به وهي الخطوة الأولى التخفيف منه ثم منعه . فهكذا يجبأن يكون التدرج في العمل . وعندما كانت آفة الحر منتشرة قديماً بين العرب ، تدرج القرآن الكريم في تحريمها من الإباحة إلى التقييد ثم الى المنع البات .

وأهم العقو بات التي تفرض على مخسالفات الأفيون عقو بة التهريب . إأى الانتاج أو الاتجار دون دفع الضرائب المقررة ، أو بنظام غير الذى قررته اللوائع . والتحايل على عدم أداء الضريبة على كرة صغيرة من الأفيون ، يكفى لأن يزج المخالف فى السجن عاما كاملا . .

والعقوبة الثانية هى الإعدام .. لا على المدخن ، أو المتجرم ولكن على الذين تعالجهم الحكومة من آفة الادمان على نفقتها ، ثم يعودون إلى هذه الآفة . هؤلاء يقضى باعدامهم . فقد أنشأت الحكومة مصحات ، وزودتها بالوسائل و بالفنيين الذين يبرئون البدن من التسمم بالأفيون . ولا قيمة لهذه الجهود العلاجية إذا فتح الباب ولو من ثقب صغير ، للعودة مرة أخرى . ومن هناكان الإعدام حكمة لا قسوة .

وهذا كله حسن وجميل ، ويسجل بالحمد لحكومة الصين .

ولكن الغزو الياباني. ككل استعار يقضي على أعظم الجهود للاصلاح الوطني . ويجعل من الآفة آفتين .

فنى المساحات المكتظة بالسكان التى احتلها عسكر اليابان ، نظمت الادارات اليابانية « المختصة » تعاطى المخدرات . وكان من وسائل التنظم أنها قررت نشر الهيروين — ولا بأس منأن يقال فى الدعاية أنها خفضت من استهلاك الأفيون .

وبعد أن كان ثمن أوقية الهيروين ١٦٠ جنيه في عهد الحكم الوطنى ، كافت اليابان هـذا الغلاء !! فانخفض السعر إلى الحد الأدنى الذى يمكن تصوره إلى قليل من الجنبهات (٥ جنبهات) . و بعد أن كانت هذه المادة في متناول المليونيرات إذا كان في الصين من يوصف بهذا الوصف من الوطنيين -- أصبح الآن في متناول. الكافة . وقد قدر الدكتور «سيرل بيت » نائب رئيس جامعة نانكين عدد مدمني هذا السم الأبيض في المدينة التي يعيش فيها بـ ٠٠٠ و ٥٠ مدمن أي نحو ثمن عدد سكان المدينة . ومن هؤلاء المدمنين نساء وأطفال .

ولليابان غرضان من نشر الهيروين: فهى تريد القضاء التمام على معنوية الشعب الصينى وتحليل كل مقومات فضائله. وفى نفس الوقت تكسب دخلاطيبا من هذه التجارة الرسمية على الرغم من انخفاض الأسعار. وذلك لكثرة التداول.

وهكذا يمكن أن نقرر ونحن مطمئنون \_ أن اليابان لا تحب تعاطى الأفيون كثيراً في الصين لا نه تفضل عليه محدراً آخر . ولكن هذا الحبالفقود بين اليابان و بين الأفيون لم يمنع انتشاره إلى حد لم يسبق له مثيل في المدن الكبرى أمثال بكين ، وتيانتسن ونانكين . .

و بين مد الحادثات وجزرها ، تنسلط هذه الآفات على الشعب الصينى وتفسد فى كثير من الأحيان تدابير الحكومة الوطنية للقضاء التدريجي عليها . ولكن سيشرق على الصين فجر جديد عند ما تخضع أرضها كلها للحكم الوطني الرشيد الذي تمارسه الآن

حكومات الكومنتانج ، لائمها من صمم الشعب ، وتحس بغيرة حقيقية على صالح الشعب .

وقد لخص الصينيون الكبار مكانة وعامـــا ودراية بشؤون شعبهم .. لحصوا مطالب بلادهم في ثماني مسائل :

- ۱ ـــ خلق يتحلى به رجالها .
- حناعات كبرى ، وتجديد و إصلاح فى أساليب الزراعة
   نزيد الدخل القومى للشعب الصينى .
- س أمانة فى القيام على المرافق العامة والخاصة . والقضاء
   على عادات « البقشيش » الاجبارى . وفقد الوجه ،
   أو الحاق العار .
  - ع ــ عدد أوفر من الفنيين والمهندسين .
    - القضاء على الهزعة والتردد .
      - ٣ -- مدفعية قوية .
- رجال أكثرمن أمثال شيايجكاى \_ شيك ، . ت . ف
   سونج مدر المالية ( أخو مدام شيايج كاى \_ شيك ).
  - ٨ طرد اليابان من الصين .

بعد . . .

فإن الأمة التي قدمت للعالم أفر مايلبس وهو الحرير، وأشهى. ما يُؤكل وهو الأرز، وأبدع ما يشرب وهو الشاى ، وأجل ما يرى وهو الزهور .. إن البلاد التي صنعت الورق والصيني والبارود وسبقت إلى إبجاد الصحافة . . إن الأمة التي تفننت في النقش. والزخرفة وخلقت أصابعها الآيات .. هذه الأمة يجب أن تعود سيرتها الأولى كاكانت خالقة عالمة قارئة مترفة في زيها وما كلها ومكها .

واذن فنحن إذا قلنــا إن العب، فوق زعيم الصين وأعوانه الأمناء ثقمل ، فنحن نقول حقا .

وإذا قلنا أيضا أن لدى هذه العصبة الصادقة من أتباع صن يات \_ سن من الإخلاص ما يطمئن أصدقاء الصين على مصر هذه الأمة العربقة الصديقة فنحن نقول حقا . .



## فهرس

|                       | مفحه |
|-----------------------|------|
| مقدمة المؤلف          | ٥    |
| الصين فى سطور         | 17   |
| أمة السكود            | 40   |
| حكيم الصين            | 47   |
| ثورة الصحراء          | ۳٧   |
| ولاء الشعب            | ٤٨   |
| . غباركثيف            | ٤٩   |
| أمماء الحرب           | ٥٦.  |
| فى خدمة الميكادو      | ٧١   |
| إعلان الحرب على الحرب | W    |
| الحر والصفر           | ٧٩   |
| من هو؟                | ٨٣   |
| الرجل                 | ٨٤   |
| الثروة والائسرة       | 97   |
| الأسير                | 110  |
| وجهأ لوب              | 14.  |
| سير الزمن             | 144  |
| الحرب والسلم          | 121  |
| معركة السلم           | 120  |
| قصة الأفيون           | 178  |

| ب الشهر             | کتار                                     | ا <b>ؤ: العام:</b><br>١٦٠ بالقاحرة |                     | كتاب الشهر              |     |  |  |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|--|--|
| راء الحرية          | مجد: ن                                   | : عد صبيح                          | المحررالمسئول       | - المرد الأدبي          | - ۳ |  |  |
| الثانيـــة          | ١ - ١١ - ١٩٤٤ ت ٩٩٥١٥ المجموعة الثانيــة |                                    |                     |                         |     |  |  |
| ما صدر من كتب الشهر |                                          |                                    |                     |                         |     |  |  |
| قادة الغرب          |                                          |                                    |                     | فادة الاسلا             |     |  |  |
|                     |                                          | ۱ – تشر                            |                     | في ٢٠ عدداً             |     |  |  |
|                     |                                          | ۲ - سقال                           |                     | - القرآن في جر          |     |  |  |
| ٣ – أتاتورك         |                                          |                                    | - محمد « ٤ أج.<br>أ | 4                       |     |  |  |
|                     |                                          | ٤ - ديفا                           |                     | - أبو بكر<br>- ع        |     |  |  |
|                     |                                          | ٥ – هتلر                           |                     | – عمر<br>– علی فی جزئیز | 0   |  |  |
|                     |                                          | ٦ - الم                            |                     | عى فى جرور<br>- خالد ،  |     |  |  |
|                     |                                          | ٧ - موس                            |                     | - عمرو بن العاص         |     |  |  |
| 36                  |                                          |                                    |                     | — معاویه                |     |  |  |
| 1 = 1               |                                          |                                    | زيز                 | - عمر بن عبداله         |     |  |  |
| Biblioth            | ادة الشم                                 | •                                  |                     | - أبو مسلم الحرا        |     |  |  |
| 4                   | ابن السه                                 | ١ - الملك                          |                     | النصور ا                | 11  |  |  |
| 4,=                 | إيران                                    | ۲ - شاه                            |                     | - الرشيد                | 17  |  |  |
|                     | عبده                                     | - 3L                               |                     | – المأمون               | 4   |  |  |
| ك                   | بج کاي شيا                               | ٤ - شياع                           | 'يو بی              | - صلاح الدين الأ        |     |  |  |
|                     |                                          | 111111                             | art - Larn - J      | ara Era                 | 7   |  |  |

طبع الغلاف والصور بمطبعة الرغائب بمصر